د کراات

علي جودت

# ف کریات

علي جودت

1901 - 19..



الطبعة الاولى . ١٣٨٧ ه ١٣٨٧ **حقوق الطبع محفوظة** 

مَطابع الوَفاء - بيروت - ت ٥٥٤٣٨٢

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books



صاحب ال (( ذكريات )) (( الثورة العربية الكبرى )) عام ١٩١٦



الى الرجال الذين شهروا سيف الحق والعروبة ، بعد صهره بحرارة ايمانهم القوي بحقهم المغتصب ، وطرقوه بسواعدهم وعزائمهم التي لا تفل ، وصقلوه بصبرهم وجلدهم وصمودهم للمكاره والمحن والعقبات، ثم اودعوه امانة غالية في ايدي ابناء وطنهم ، فانتقل \_ في غفلة من الزمن \_ الى اناس يفتقرون الى الكثير من الخبرة والحنكة والحكمة .

الى الذين حاربوا ضد الجيوش الاجنبية الغاصبة ، وتحملوا الجوع والعرى والحرمان ، وتعرضوا الى المهالك والمخاطر ، وضحوا باموالهم وانفسهم ، وفقدوا اعز اخوانهم في ميادين السؤدد والشرف ، لا يبتغون سوى مجد الامة والوطن •

الى الذين حاربوا كل طامع في بلادهم وكل اجنبي اراد ان يقف حجر عثرة في سبيلهم ليحول دون عودة الكيان العربي الى سابق عزه ومجده، في يوم كانت البلدان العربية ترزح تحت سلطان الاجانب وتئن تحت وطأة جيوشهم الجرارة ، ويوم لم تكن هناك دولة عربية واحدة مستقلة تستطيع ان تحتضن هؤلاء المجاهدين لتحميهم •

الى اولئك الشهداء الخالدين الذين « منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » •

## مت

## بسيطاني الرحمين الرحمين الرحمين

انتهت الحرب العالمية الاولى حرب ١٩١٤ – ١٩١٨ باحتلال البلاد العربية \_ المنسلخة عن الامبراطورية العثمانية \_ من قبل جيوش الحلفاء « الانكليز والافرنسيين » وبسيطرة حكوماتهم على بلادنا باسم الانتداب الذي فرضته عليها عصبة الامم (١) •

فتجلت بذلك خيانة الحلفاء للعهود التي قطعوها للعرب اثناء الحرب، اذ بدلا من انجاز تلك الوعود، لتحقيق مطالب العرب الحقة، في الحرية والاستقلال لقاء وقوفهم الى صفوف الحلفاء في احلك الايام، بدأت تلك الحكومات في التعسف والضغط على البلاد العربية، وفي تقييد حرياتها وسلبخيراتها مما جعل بعض رجال العرب المخلصين وقادة احزابهم ينتبهون الى الخطر المحدق بهم وباستقلال بلادهم، فهبوا مطالبين بحقوقهم وثاروا في وجه المحتلين في ظروف وامكنة مختلفة (في سوريا والعراق وفلسطين) غير مبالين بقوة جيوش الحلفاء التي كانت تحتل البلاد وتسيطر عليها وتسيطر عليها وتسيطر عليها

<sup>(</sup>۱) عصبة الامم هي الهيئة العالمية التي كانت بمثابة هيئة الامم المتحدة الحالية وكان النفوذ المسيطر فيها انذاك للانكليز وللافرنسيين وقد فرضت الانتدابات عسلى البلدان المسلخة عن الامبراطورية العثمانية في ٢٤ نيسان ١٩٢٠ .

وفي العراق سنة ١٩٢٠ نشبت ثورة مسلحة دموية اجتاحت العراق من شماله الى جنوبه ، واظهر العراقيون فيها بسالتهم وتضحياتهم العظيمة ان في الارواح وان في الاموال ، مكبدين الحكومة المحتلة خسائر جسيمة في النفوس والاموال ايضا .

ولما كانت الحكومة البريطانية قد رزحت انذاك تحت وطأة العجز المالي الذي ران على خزينتها نتيجة الحرب العامة ، الطاحنة ، وتحت ضغط المشاكل الدولية العديدة التي نشأت في اعقباب الحرب ، رأت (الحكومة البريطانية) ان تعالج الامور الطارئة وتصفيها دون ان تزج بجيوشها من جديد في حرب لا تعرف تتأجها اذا وقعت (١) وان تتجنب الارهاق المالي الآخذ بخناقها من جراء استمرار القطعات العسكرية تحت السلاح ، وبينما هي كانت قد خرجت منتصرة، وحلفائها قد تفرقوا واختلفوا فيما بينهم على توزيع الاسلاب والمكتسبات ، وجدت نفسها مضطرة لاقامة حكومة وطنية موقتة في العراق لتهدئة العراقيين الثائرين الذين كانوا يطالبون باستقلال البلاد بشدة وبدون هوادة ،

وكان من حسن الحظ ان اتفقت اراء الرجال الذين قاموا بالثورة العراقية الكبرى وآزروها وساندوها وضحوا في سبيلها ، من زعماء ورجال دين وشيوخ ورؤساء احزاب وطنيين ، على ان يكون احد انجال الحسين بن على شريف مكة المكرمة رئيسا لهذه الدولة ، وطالبوا بذلك .

<sup>(</sup>۱) كانت الثورة الشيوعية ، وتحفز تركيا تحت زعامة قائدها العظيم مصطفى كمال ، وظهور موسوليني في ايطاليا وحرصه الشديد للتوسع واطماع فرنسة التي لا حد لها ، تهدد المنطقة في الشرق الاوسط .

وهكذا استدعى الامير فيصل بن الحسين الى العراق وبعد الاستفتاء الذي جرى في تموز ١٩٢٠ نودي به ملكا على العراق في ٣٣ اب سنة ١٩٢١ و وباشر ورجاله الذين آزروه من اهل البلاد يواصلون السعي الحثيث لتأسيس حكومة عصرية مدنية منظمة ترعى شؤون المواطنين وتقوم باصلاح ما افسدته العصور مراعية بذلك الظروف والاحوال ، وليس في ايديهم سوى الات صدئة بالية يستعينون بها للوصول الى الهدف المنشود وهو الاستقلال ،

لم تكن البلاد العراقية في الفترة التي نتكلم عنها عامرة زاهرة كما كانت في عهدي الرشيد والمأمون ، ويوم انتزعها ابناؤها من ايدي الغزاة الفاتحين الذين استولوا عليها وحكموها قرونا عديدة ، فدكوا معالم الحضارة فيها واذلوا اهلها بحكمهم الجائر .

كانت الامور في تلك الظروف معقدة ، وكانت التيارات داخـــل البلاد متضاربة ، وكانت سطوة الانتداب قوية لا ترحم .

ولم يكن في العراق يومئذ من مقومات الدولة العصرية الا النزر اليسر • فلا مال ، ولا رجال ذوي خبرة ، ولا ثقافة ولا صحة ، ولا ري ولا زراعة ولا صناعة حتى ولا جهاز حكومي وطني يعتمد عليه في ادارة دولة حديثة •

ولاجل ان نقف على حقيقة ما كان عليه العراق يوم صار الى ابنائه وعلى العناصر المؤلفة له ، والاراء السائدة بين بعض طبقاته انذاك، يجدر بنا ان نطلع على المذكرة التي كان الملك فيصل الاول قد كتبها في آذار ١٩٣٢ اي بعد تبوئه عرش العراق، ودرسه احوال البلادواتصاله

المباشر بطبقات المجتمع واطلاعه على اتجاه وميول واراء مواطنيه، وكان قد وجهها الى بعض رجاله ، وكان كاتب هذه السطور ممن خصهم جلالته بنسخة منها للفت نظرهم الى واقعهم ، والى ما يجب عمله خلال ممارستهم اعمالهم ، ليصهروا تلك الكتل البشرية ويجعلوا منها دولة ، بل قوة عصرية تساعدهم بامكانياتها الجبارة على استخلاص البلاد العربية الاخرى من مخالب الدول المسيطرة عليها (١) ٠

هذه العوامل وغيرها أرهقت الرجال المخلصين من أبناء البلاد الذين اشتركوا في تحمل مسؤولية الحكم وفي ممارسة الاشغال والاعمال في الميدانين الاداري والسياسي •

وعلى الرغم مما كانت تسببه الازدواجية في الحكم ( مس قبل العراقيين والانكليز معا ) ، والمشكلات الداخلية والخارجية وما حدث خلال الاربعين سنة التي مضت من رجات وثورات وقلاقل وسفك دماء تصحبها قلة في المال وندرة في الرجال الاكفاء ، فان حركة التقدم والعمران لم تهمل ولم تفتر همم الرجال المخلصين يوما عسن السعي للحصول على المزيد من الحرية والاستقلال • بل اندفعوا يجاهدون جهادا مقدسا تمثلت فيه الرجولة والاخلاص •

ومع ذلك فقد قامت في الايام الاخيرة دعايات مغرضة ، مضللة في خارج العراق وفي داخله اشترك في ترويجها بعض العناصر الحاقدة ، ودفعت بالبسطاء والمخدوعين من ابناء البلاد الى ان يسلكوا طريق الشطط ويهدموا ما بناه رجاله المخلصون خلال الاربعين سنة وبذلوا

<sup>(</sup>١) الذكرة في نهاية هذا الكتاب .

في سبيله الكثير من دماء ودموع وعرق وعناء .

وعليه فكرت بسائق من الالم المرير بضرورة نشر ما دونته وما وعته ذاكرتي من بعض الاحداث التي لها علاقة بتاريخنا الحديث ، معززة ببعض الوثائق التي بقت في حوزتي • فكرت بذلك عندما رأيت ما حل باخواني المجاهدين الذين ضحوا بأعز ما لديهم وبحياتهم في سبيل القضية العربية وتأسيس دولها • وشاهدت ما لاقوه في اواخر ايامهم من جور وقسوة ، وما اصابهم من ظلم وتشهير للحط من كرامتهم وتلطيخ سمعتهم باكاذيب ومفتريات بعيدة عن الحقيقة ، وعن المرؤة والانصاف •

ان التاريخ لا بد وان يظهر الحقائق آجلا او عاجلا ، لا سيما المؤرخين المحققين الافاضل امثال الاساتذة المرحوم احمد عزت الاعظمي واسعد داغر ومحمد طاهر العمري وعبد المنعم الغلامي وعبد الرزاق الحسني وامين سعيد وغيرهم من الكتاب العرب الذين كرسوا حياتهم لتسجيل احداث الحقبة الاخيرة من تاريخنا ، وقد احسنوا مشكورين بتدوينها ونشرها •

وان «ذكرياتي» هذه وان تكن مقتضبة ، الا ان فيها من المعلومات ما قد تكون مجهولة لدى البعض وقد يكون من المفيد ان يطلع عليها الجيل الناشىء ٠

وقد شجعني على نشر هذه الذكريات ، الحاح البعض من اخواني الذين اكن لهم اخلص المودة والاحترام ، والذين لا يزالون يتذكرون كيف كان العراق يُوم استلمناه .

فاستجابة لتلك الرغبة الكريمة ، اضع (ذكرياتي) هذه بين ايدي القراء الكرام لعلها تلقي شعاعا ولو ضئيلا على بعض الاحداث التي مرت ، وللجهود التي بذلت لتأسيس الكيانات العربية خلل نصف القرن الاخير من تاريخنا .

ولما كنت قد لازمت هذه الحقبة من تاريخنا فقد رأيت من واجبي وقد شارفت الان على خاتمة العقد الثامن من عمري ان اقدم للاجيال الصاعدة شهادتي عن حالة العراق يوم انتزعناه من قبضة المحتلين ، وعن حالته يوم تركناه في سنة ١٩٥٨ ، ولا ابتغي من وراء ذلك جزاءا ولا شكورا .

انما اراني اكرر كلمات ذاك الجندي الباسل الذي سقط في حومة الوغى وفي ميدان الشرف ، طالبا من اخوانه المجاهدين ان يكتبوا على قبره هذه الكلمات:

(ايها الركب المخبون! قفوا هنيهة واخبرونا؟ هل كان يومنا مكللا بالظفر؟ وسواء كان النصر لنا او علينا، فيا بلادنا اعلمي اننا متنا تحت قدميك).

بيروت ۱۲ ايلول ۱۹۹۷

على جودت

#### النشاة الاولى

لم يكن في الموصل في العهد العثماني ، وحينما كنت ولدا يافعا صغير السن ، سوى مدرسة حكومية ابتدائية واحدة (رشدية ملكية) للبنين ومدرسة واحدة للاباء الدومنيكان (فرنسية) وكانت بعض العائلات المسلمة ترسل اولادها الى المدارس الحكومية بعد ان تعلمهم القرآن الكريم وقليلا من مبادىء القراءة والكتابة على ايدي من كانوا يدعون (الملالي) .

وبعد ان ختمت القرآن الكريم ، أدخلني والدي في هذه المدرسة الحكومية . ومن الطريف ان اذكر الحادثة الحسنة التي جعلت والدي يهتم بادخالي في هذه المدرسة فورا .

حلمت ذات ليلة باني ارى اهل الموصل في هياج عظيم وقد خرجوا من المدينة الى ما وراء سورها ينظرون الى شعلة نار بعيدة ، وهم في قلق لجهلهم سببها ومنشأها ، فتقدمت انا قائلا « لا تخافوا ان هذا الذي ترونه ليس بنار وانما هو نور الله (١) وبينما كنت اقص رؤياي هذه على والدي ، اذ برجل دين يحترمه الموصليون (٢) ويجلونه كثيرا يمر بنا ، فبادر والدي الى رجائه ان يستمع الى ما اقوله ، وان يفسر هو هذه الرؤيا ، فقال لوالدي ، « ارسل ولدك الى المدرسة ،

<sup>(</sup>١) ربما كان هذا استيحاء من الآية الكريمة التي علقت بذهني وهيي ( الله نــور السموات والارض ) .

<sup>(</sup>٢) ابن الرضواني .

كانت المدرسة ابتدائية كما ذكرت ، وكان ينقص معلميها الكثير من العلم والمعرفة ، اذ كانت معلوماتهم لا تتجاوز معلومات المتخرجين في المدارس الابتدائية باستثناء البعض منهم ، وهم قلة ، وبعد سنة من انخراطي في هذه المدرسة قدم الموصل شاب تركي متخرج من كلية في الاستانة هي ال (ملكية شاهانة) اسمه محمد توفيق ، كان مخلصا لعمله ، محبا للعلم داعيا الى الاصلاح ، وقد جاء مزودا بتعليمات من وزارة المعارف العثمانية في الاستانة تقضي بتحويل هذه المدرسة الى اعدادية (متوسطة) فأخذ على عاتقه تدريس اكثر الدروس المهمة ، كالحساب ، والجبر ، والهندسة ، والتاريخ ، واللغة الافرنسية ، وقد بحث في الموصل عن بعض المعلمين والمراقبين الذين كانوا يدعسون (مبصر) وانتقى منهم من رأى فيهم الكفاءة والمقدرة ، اذكر منهم : احمد افندي الجوادي ، واحمد افندي آل قاسم اغا ، ويحيى افندي الذي كان يدرس في مدرسة الاباء الدومنيكان ، ولقد نظم محمسد توفيق المذكور المدرسة ومناهجها تنظيما جيدا ،

كنا نذهب الى المدرسة باللباس الاهلي الذي كان يدعى (الزبون) ثم ما لبثنا ان صرنا نلبس البزة المدنية • ولكن ذلك كان تدريجيا • ومما اذكره ان المذكور قد استنجد بالمرحوم حسن افندي العمري لانتخاب شكل البزة التي يجب ان نلبسها في المناسبات الخاصة ، وللتعاقد مع احد الخياطين على خياطة البدلات باثمان تتفق ومقدرة اهل التلاميذ على دفعها • وبهذا زاد الاقبال على المدرسة فانتقل اليها الكثيرون من تلاميذ المدرسة الفرنسية ، وجلهم من عائلات معروفة في

الموصل اذكر منهم امجد العمري ، وصديق وفاروق آل الدملوجي ، وداود سليم ورؤوف العطار وداودالثلبي ومحمد علي مصطفى وغيرهم، واشتدت المنافسة بين التلاميذ في الدروس واداء الواجبات المدرسية بفضل ما كان يبثه المدير فيهم من روح التسابق وذلك بمنح المجيدين بعض المكافآت وعلامات التفوق ( الامتياز والتحسين ) وكان كلما ظهرت على احد التلاميذ مقدرة وتفوق ، لاقى من المدير ما يشجعه على المضي في تنمية مواهبه ، وهكذا واظبنا على تلقي الدروس ثلاث سنين ثم وزعت علينا الشهادات من المدرسة الاعدادية الملكية في الموصل بحضور والي الولاية ، واشراف البلدة واعيانها ، وكما وزعت المكافآت على مستحقيها من المتفوقين ، وعقب توزيع الشهادات تعين الكثيرون من المتخرجين الذين تسمح لهم اعمارهم بتسلم وظائف حكومية بمرتبات كانت على الرغم من قلتها مغرية في ذلك الحين وهذا بفضل جهود المدير واتصاله بالوالي واصحاب الحل والعقد في دوائر الحكومة تشجيعا للاهلين على ارسال اولادهم الى المدرسة ،

( ولم يكن ولاة الامور يتقيدون حينذاك في قضية اعمار الطلاب لادخالهم في المدرسة بأي حد فكان من التلاميذ من يفوقه قرينه في الصف بخمس سنوات او اكثر ) ٠

كنت شديد الرغبة في الذهاب الى بغداد والدخول في المدرسة العسكرية لاغدو ضابطا في الجيش • ولا ادري ما هو الدافع لذلك ولعله كان ميلا غريزيا • ورحت ألح على أهلي بأن يرسلوني الى بغداد للدخول في المدرسة العسكرية ، وكان والدي يماطل في ارساليي • وخشيت فوات الفرصة فرحت اسأل هذا وذاك عن مواعيد القبول ،

وارجع الى والدتى استنجد بها واستميلها بالبكاء تارة ، والتهديد تارة اخرى، لتساعدني على اقناع والدي بارسالي الى بغداد قبل حلول موعد (الكلك) . وليس من السهل على والد ان يرسل ولده . وهو صبى يافع • بهذه الواسطة البدائية التي كان يستغرق السفر فيها عشرة ايام على الاقل فضلا عما كان فيها من اخطار ومهالك • كما انه لم يكن سهلا على والدي ان يترك عمله وعائلته ليسافر معى من الموصل السي بغداد فيقضى شهرا او شهرين بعيدا عن اشغاله وعائلته ، علاوة على ما يقتضيه ذلك من كلفة ومال • ولكن العناية الالهية ارادت ان تساعدني وان تشق لي الطريق التي اردت ان اسلكها • فقد حدث ان سيدتين امريكيتين اتيتا الى الموصل في تلك الاونة للياحة ومشاهدة الاثار القديمة فيها ، على ان تستأنفا السفر منها الى بغداد • وقد اعد لهما (عرشه) - كلك خاص - للسفر الى بغداد ، واذ كانتا على اهبة السفر وعلم والدي بسفرهما من مضيفهما ، وهو من عائلة الساعاتيي المعروفة في الموصل ، وكان صديقا لوالدي ، فحدثهما في امري فوافقتا على ان ارافقهما الى بغداد • وكانتا طوال السفر تهتمان بي كما يهتب الوالدان بولدهما • وقد مضى على تلك الايام اكثر من ستين سنة ولم انس تلك العواطف النبيلة التي اظهر تاها نحوى خلال ايام السفر . وما اظهرتاه من حرص على وصولى الى بغداد ، وايصالى السبى دار اقربائي انجازا لما وعدتا به والدي .

وبعد وصولي الى بغداد بقليل توافد عليها آخرون من التلاميذ بغية دخول المدرسة العسكرية (الرشدية) فجرى امتحان القبول ودخلنا

الصف الذي كان حينذاك نوري السعيد وطه الهاشمي من جملة طلابه، لقد دخل اخواني الموصليون جميعهم في القسم الليلي (الداخلي) الا انا فقد بقيت في القسم النهاري (الخارجي) لوجود اقارب لي في بغداد ، وسجلت اسماؤنا نحن القادمين من الموصل في آخر الصف ، ولكن ما لبثنا بعد ان جرى لنا اول امتحان حتى قفزنا جميعا الى اوائل الصف ، وحافظنا على هذا المستوى في الرشدية ، والاعدادية العسكرية حتى حلول موعد ذهابنا الى الاستانة ،

كنت شديد التمسك بالنظام الدراسي ، ميالا الى الرياضة البدنية والخلقية • امارس الرياضة البدنية على انواعها بانتظام • وكنت اطلعت « في احدى المجلات التركية » على جدول اسئلة يرجع اليه بنيامين فرنكلين في محاسبة نفسه فاستحسنته ، وباشرت تطبيقه في اثناء المدة التي قضيتها في الاعدادية العسكرية ، احاسب نفسي عن الاعمال التي كنت اقوم بها سواء اكانت حسنة ام سيئة ، واعالج اسبابها ودوافعها على الدوام • كما كنت متفوقا في الدروس الرياضية ولا سيما الحساب والجبر والهندسة والمثلثات والقوزموغرافية والطبوغرافية •

#### الذهاب الى الكلية العسكرية في الاستانة

وبعد ان قضينا ثلاث سنوات في المدرسة الاعدادية العسكرية شخصت واخواني في الصف الى الاستانة سنة ١٩٠٣ بعد ان ودعنا الاقارب والمحبون وشيعونا بالموسيقى عن طريق ديرالزور حلب وكنا حوالي السبعين تلميذا • وقد ذهبنا على ظهور الخيل واستغرقت سفرتنا الى حلب ٢٥ يوما ، ثم انطلقنا منها الى اسكندرونة ، ثم أقلتنا الباخرة الى الاستانة •

ومن ذكريات الرحلة اننا كنا ننهض صباح كل يوم مبكرين ، وتتحرك مع القافلة بعد ان نحمل امتعتنا وخيامنا حتى اذا وصلنا الى موقع ملائم على ساحل الفرات تعاونا على نصب خيامنا وسقي ركابنا ، وبعد العشاء ننام ليلتنا لنتأنف سفرنا في صباح اليوم التالسي .

ما كنا نشعر بالتعب ولا الضنك بل كنا فرحين ، مبتهجين بحالتنا ، وكان بعضنا يتحايل على الضابط المسؤول عن سفرنا وتنظيم رحلتنا وايصالنا بالسلامة الى الاستانة بقراءة المولد « المولود » وترتيل الصلوات بصوت جهوري مستعيضين بذلك عن الغناء الذي كنا تتوق اليه ، لان الضابط كان شديد التعصب ، يعتبر الغناء امرا مخالفا لما يقتضيه وقار التلميذ الجندي ، وما يجب ان يتحلى به من حشمة ، كان المرحوم طه الهاشمي هو الذي يدير الجوقة لان له صوتا رخيما ، وكان

يحفظ « المولود » وترنيماته ، فيعصب رأسه بعمته ، ويترنم في المديح النبوي بصوت رخيم ، كما كان الباقون يردون عليه • وهكذا كنا نمضي اشواطا من الليالي مرفهين عنا وعثاء السفر •

وصلنا الى حلب فوجدنا انفسنا كأننا في حلم بعد تلك القرى والقصبات التي مررنا بها وحتى بالنسبة الى بغداد نفسها • نزلنا في «خان » كبير يسمى (خان القبة) • فلم نجد فيه من اسباب الراحة شيئا • فكان كل منا يفرش ما تيسر له على الارض ، ويلتحف الغطاء الذي تداركه عند خروجه من بغداد واستعمله طوال الطريق •

انتظرنا في حلب اسبوعا كاملا ريثما تهيأ لنا «كروان» قافلة انى اسكندرونة و وبعد اربعة ايام وصلنا الى هذا المرفأ حيث بقينا بضعة ايام نتنظر الباخرة ، قضينا خلالها اوقاتا لذيذة و فللمرة الاولى في حياتنا شاهدنا مسارح وبنات يونانيات جميلات يرقصن ويغنين عليها و ثم ركبناالباخرة فمرت تقريبا باكثر الموانيء الواقعة على طريق الاستانة ولا تسل كيف كانت حالتنا على ظهر الباخرة حيث كنا ننام على سطحها، وكانت امواج البحر تقذف مياهها علينا حينما تشتد العاصفة فتبللنا و تبلل كل ما لدينا، ولا من معين يهتم بامرنا و ومع هذا فقد حمدناالله على وصولنا الى الاستانة بعد خمسة واربعين يوما من معادرتنا بغداد وقد دهبنا الى المدرسة الحربية توا حيث استقبلنا اخواننا الذين سبقونا اليها قبل سنة و

وكان قد قدم الاستانة اكثر من سبعمائة طالب من الولايات العثمانية التي فيها مدارس اعدادية عسكرية للدخول في الكليةالعسكرية

( الحربية ) وقد جرى امتحان القبول لهؤلاء التلاميذ ، واختبار درجاتهم فكنت ، نتيجة الامتحان ، السابع في الصف والثاني في القسم ، وذلك ان الصف كان يقسم الى ستة اقسام بحسب الاصول المعمول بها آنذاك لتسهيل التدريس والادارة ،

هكذا وطدنا انفسنا على تلقي الدروس مدة ثلاث سنوات ، وكنت ادرس خلالها الفنون العسكرية وغيرها من العلوم الضرورية لثقافة الضابط ، وكنت مولعا بالادب التركي ، اقرأ الكتب الادبية لمشاهير الكتاب الترك امثال : نامق كمال ، وعبد الحق حامد ، وغيرهما من الادباء النابهين من أقطاب المدرسة القديمة ، وعشاقي زادة خالد ضياء ، وجناب شهاب الدين ، وراسم ، ومحمد امين ، وامثالهم من الادباء المجددين ، كما كنت اتلذذ بقراءة المؤلفات الاجنبية المترجمة الى التركية وبعض المجلات الادبية ، واصرف ما احصل عليه من دراهم على قراءة الكتب ، وانفق مبالغ كانت غير قليلة بالنسبة الي في ذلك الحين على شراء الكتب الممنوع اقتناؤها في عهد السلطان عبد الحميد ،

وكانت كتب عبد الحق حامد تحتل مكانة عالية في نفسي لما فيها من بيان ساحر ولما تمتاز به من اسلوب شائق، ولا سيما تلك التي تبحث عن الفردوس العربي الضائع (الاندلس) وعن طارق بن زياد، وموسى بن نصير وفي مسرحية (نظيفة) التي يصف بها بنتا عربية (اندلسية وشهامتها الفائقة وكل هذه كانت تثير في نفسي الاعتزاز بقوميتي العربية، وتبعث في شعور العزة والمباهاة، وتحفزني لاستنباط ما خفي علي من تاريخ امتي فأجدها طافحة بجلائل الاعمال، واسمى المفاخر ولقد فكرت حينئذ كثيرا واعتقدت بأن العرب لم يفقدوا

ميزاتهم الذاتية يوم انضووا تحت الراية العثمانية • فقد بقي القرآن الكريم دستورهم الحي ، وبقيت اللغة العربية لغتهم القومية ، وانساكان الوازع الديني عظيم التأثير في انقياد العرب للامبراطورية العثمانية المسلمة ، وحملهم على معاونة الترك باخلاص ، وبكل ما استطاعوا من قوة ومواهب ، ولا سيما وان القوانين العثمانية لم تكن تفرق بين التركي والعربي ، وانما كانت تراعي الشريعة الاسلامية وما تفرضه من احكام • ولكن سوء الادارة الذي تفشى في العهد العثماني الاخير ، هو الذي فكك اواصر الالفة والمحبة بين الترك والعرب ، وجعل العرب يتخوفون على مصيرهم مما يبيته لهم بعض غلاة الترك ، فاصبحوا يفكرون فيما يجب عليهم عمله للمحافظة على قوميتهم وكيانهم واستقلالهم •

بقيت ثلاث سنوات في الاستانة ادرس واخواني الفنون العسكرية في الكلية الحربية من جهة ، واتابع قراءة الكتب التاريخية والادبية في وقت الفراغ من جهة اخرى ، وكانت الاستانة كما هو معلوم لدى من زارها \_ ذات مناظر سحرية فاتنة ، وهواء عذب ، ومناخ معتدل ، كما كانت مركز الثقافة الواسعة وملتقى العامة والخاصة ، ومجمع العلماء والشعراء والادباء ، ومهبط الوحي والخيال على الرغم من انها كانت في الحين ذاته مركز الدسائس والمظالم ووكر الجواسيس والمنافقين ،

اتممت دراستي في سنة ١٩٠٦ ، وحصلت على الشهادة العسكرية في الكلية الحربية ، ورحت استعد للالتحاق بالوحدات التي ينسب السلطان اصدار ارادته السنية للالتحاق بها • وكنت ترى يومئذ كلا منا منهمكا في اكمال نواقصه واعداد عدة سفره للرجوع الى بلده

ووطنه ليحتضن آله وذويه ، وكان الكل منا وثابا ، طموحا ، تواقـــا للخدمة ، معلقا على كفاءته ونشاطه اعذب الامال • ولم تكن الحقيقة معروفة لدينا حتى اصطدمنا بالواقع ونزلنا الى ميدان العمل وتولـــي المسؤولية فاذا بعبء الحياة ثقيل واذا بالامالوالاحلام تتكسر على هذه الصخرة الصماء •

كانت الكلية الحربية في هرج ومرج فور تخرجنا منها ، وكانت جموع الطلبة المتخرجين تتكتل ذات اليمين وذات الشمال ، ينف بعضها البعض بشرى النجاح والفلاح ، ويودع بعضها بعضا وداع الفراق ، هذا يبرز مسدسا طريفا اشتراه بعد تخرجه ولم يبق لدى البائع مثله ، وذاك حصل على بدلة ممتازة خاطها له احسن خياط وكان يدعى « آلتون مقص » في عاصمة الامبراطورية ، واخر بمتشق حسامه الجميل الذي يبهر الابصار ،

كان كل منا يحسب الساعات بل الدقائق حتى تحين ساعة السفر وكنت وزميلي المرحوم السيد محمود اديب منهمكين في انتقاء الكتب المفيدة النادرة ، فكنا نرتاد المكتبات الخاصة باحثين فيها عما يفيد ، ثم نعود متأبطين العشرات منها علما ان ذلك لم يمنعنا من تجهيز انفسنا بالسلاح، والعتاد ، واللباس ، وسائر اللوازم والضرورات ، وفيما كنا كذلك اخبرنا بان الباخرة التي ستقلنا ستقلع من الميناء في اليوم التالي فعلينا ان نستعد للرحيل ، فكانت مباغته لنا وبادرت على اثرها الى جلب بعض الكتب الممنوعة التي كنت تداركتها من قبل ، واخفيتها عن اعين الجواسيس، وما كدت ارجع بها حتى علمت ان محمودا الاديب صديقي الجواسيس، وما كدت ارجع بها حتى علمت ان محمودا الاديب صديقي

وزميلي في المدرسة قد اوقف في الحبس المنفرد وصودرت معظم كتبه (١) فذهبت الى الموقف توا لمقابلته والسؤال عن حاله واسباب توقيفه ، فلم يمكنني الحارس من ذلك • ولما كانت طرق الاقناع غير متعسرة آنئذ فقد اتصلت بصديقي ، واخذت منه مفاتيح صناديق الكتب لاهرب منها الممنوع والمعتبر خطرا ، لان بعض الكتب ممنوعة من التداول بشدة ، وكان العثور عليها مع اي ضابط يؤدي الى اعدامه ، او الى سجنه مدى الحياة وقد كتب الله لي السلامة في كل ما عملت اذ اخرجت الكتب المذكورة وحفظتها في حرز حريز ثم انصرفت الى العمل على انقاذصاحبي مهما كلفني الامر • لقدذهبت الى سجنه مرة ثانية وسألته عما اذا كان يوافق على الخطة التي اعددتها لتهريبه وخلاصه ، فلما اطمأن اليها خرج من محله في غفلة من الحارس الذي كنت اشاغله ، وجاء الى المحل الذي ذكرته له ، حيث اركبته قاربا أوصله الى الباخرة المعدة للسفر وحجبته عن الانظار وفق الخطة التي دبرها لي صديق عزيز اذ وضعه وراء الصناديق المكدسة ،ووضع فوقها لحاف لتعطيته وبقليلي يلاحظه (٢) حتى حركة الباخرة ، وذهبت انا لاقف على السلم محتاطا حتى اذا سأل عنه سائل وجهته الى غير الجهة التي كان فيها ، صارفا النظر عنه • وبينما كنت على هذا الحال اذا بموظف من دائرة البوليس ألسرى يصحبه آخر من زملائه يصعدان الى الباخرة ، ويلقيان اسئلة للبحث عن محمود المختبىء فاستطعت ان اقنع الموظف المذكور بأن محمودا كان في السجن موقوفا • فلبث يرتقب مجيئه ليقبض عليه ، حتى اذا اذن موعد السفر واخذت الباخرة تمخر عباب الدردنيـــل ، زال

<sup>(</sup>۱) فهمت من محمود ادیب انداك انه یشك بأن احد العراقیین من زملائه دس علیه حسدا (۲) حمید الشالجی .

الخطر • ذلك لان الباخرة كانت اجنبية لا سلطان للسلطات العثمانية عليها ، ولا يمكن لأحد ان يغير سفرها • وعلى الرغم من ذلك كله بقي محمود قلقا حتى اذا وصلنا الى ميناء (مرسين) اعلن رغبته في تسليم نفسه الى قائد المركز هناك ، واخباره بحقيقة الامر • وعبثا حاولت صده عن تحقيق هذه الرغبة فأن الرجل كان مصمما على ان يتحمل كل مسؤولية تنتج عن تسليم نفسه فلا يصل بغداد بصفة الجندي الهارب •

سلم محمود نفسه الى قائد الموقع في «مرسين» وكان هذا القائد الشجاع نبيلا بمعنى الكلمة ، فانه حين احاط بالموضوع تماما ، طمأنني ومحمود اديب الى انه سيبذل جهده لخلاصه ، فان لم يتوفق في مسعاه فانه سيجد طريقة اخرى لضمان حريته ، وبهذا اطمأن بالنا ، وودع احدنا الاخر ، وافترقنا بقلوب حزينة ناقمين على تلك الاوضاع المزرية، وبعد مرور مدة قليلة من الزمن اطلق سراح محمود اديب لحسن الحظ ، ورجع الى بغداد ، وساهم في ميدان الجهاد الوطني وكان مثالا للشهامة والمروءة رحمه الله ،

#### في بفيداد

وعند وصولي الى بغداد عينت في الشعبة الاولى من دائرة الاركان الحربية التي كان يشتغل فيها المرحومان ياسين الهاشمي وسليله الموصلي (١) وهي دائرة الحركات العسكرية • اشتغلت فيها بجسد وكان اشتغالي فيها فرصة ثمينة اكسبتني خبرة فائقة • ولم يمض طويل وقت على اقامتي في بغداد حتى كان الانقلاب العثماني الخطير فسي سنة ١٩٠٨ واعلان الدستور العتيد • فتراقصت النفوس ، وانشرحت الصدور بعد انكماشها • وعلق الناس على العهد الدستوري الجديد بعض الشبان من جمعية الاتحاد والترقي وصلفهم ، فبرزت مطامعهم الطورانية التي استفزت العناصر غير التركية ، فكان رد الفعل لهذه الاستفزازات ان اخذ بعض رجال العرب يفكرون بصورة جدية فسي مصيرهم ضمن الدولة العثمانية • وكانت هنا وهناك محاولات ومساع وتكتلات لتأسيس جمعيات لاتخاذ ما يجب حينما تأزف الساعة للعمل

لا يخفى أن الدولة العثمانية استولت على البلاد العربية وحكمت الشعب العربي بأسم الدين • وهو في اكثريته الساحقة يدين بالديان الاسلامي وكان للديانة مفعولها القوي • ولهذا تخدر الشعب العربي

<sup>(</sup>١) سليم الموصلي والد الرسام والنحات الشهير جواد سليم .

واهمل قوميته ولا سيما وان الحكام في ذلك الزمن كانوا يمتدحون العرب ، ويمجدون دينهم وقوميتهم بكلمات براقة كقولهم (قوم نجيب عرب) • وكانوا يقربون من يأنسون اليه من رجال ، وعلماء ومشايخ ، حتى وقع الانقلاب فانتبه رجال العرب من غفلتهم ، ووجدوا ان الوقت قد حان للمطالبة بحقوقهم ، والخلاص من الوضع الشاذ الذي هسم فيه ، ومن الحيف الذي نالهم من بقائهم تحت الحكم العثماني ، وتحت ضغط الانظمة والقوانين الجائرة والفقر والحرمان وهسدر الحقوق الشخصية • وكانت الرشوة علنية وليست قاصرة على طبقات الموظفين الصغار حسب ، بل تعدتها الى المتصرفين والولاة والحكام ، تؤخذ منهم اجورا مقطوعة يدفعها صاحب المصلحة وهو صاغر • هكذا كان الوضع عامة اما المستثنى من ذلك فهو نادر طبعا • وقد زاد الطين بلة حينما سيطرت جمعية الاتحاد والترقى •

من اجل ذلك رحت مع المرحومين جعفر العسكري ونوري السعيد نفكر في تأسيس جمعية تبشر بحقوق العرب وكنت اتصل بالمرحوم ياسين الهاشمي واطلعه على نياتنا وافكارنا ، وكان رحمه الله مع تحبيذه لحماستنا ومساعينا شديد الحذر كثير الكتمان ، ولم يتمالك يوما ان قال : والمال ؟ قلت له ان كل واحد منا يدفع شهريا « منكنة » وهي عملة ايرانية كانت متداولة حينئذ في بغداد ومعروفة ،

وقد بقينا هكذا حتى رجع طه الهاشمي من الاستانة بعد اكمال دراسته في صف الاركان في الحربية ، وفي طريقه الى اليمن حيث عين رئيسا لاركان الفرقة العسكرية في «صنعاء» وكان رفيقي في الصف

ومطلعا على آرائي بهذا الشأن ، فاجتمعنا به وبأخيه ياسين في دار والدهما فاخبرنا بما كان يجري من تكتلات ومساع في الاستانة ، واتفقنا على الطريقة التي يجب ان نسلكها للوصول الى الهدف ، وبقينا نبث افكارنا ، ونبشر بمبادئنا على الرغم مما كان لجمعيدة الاتحاد والترقي من عيون وعلى الرغم من الاخطار التي كانت تحيط بنا اذا انكشف امرنا ،

\*\*\*

Hamad Khalifa

### ناظم باشسا في العسراق

اتى ناظم باشا الى العراق واليا وقائدا للجيش ، وقد منح سلطات استثنائية واسعة ، وكانت تصحبه هيئة اصلاح من اقدر الضباط العسكريين و فشرع في الاصلاحات العسكرية والمدنية ، وكانت اكثر عشائر العراق لا تبالي بالحكومة العثمانية ، ولا سيما بعض عشائر منطقة المنتفك فقد كانت ثائرة على الحكومة وكانت السلطة قد ارسلت لمحاربتها قوة قوامها تسعة عشر فوجا مع مدفعية كافية ، لاسنادها ، بقيادة اللواء مظهر باشا دون ان تحصل على اية تتيجة و وكان اول ما قام به ناظم باشا انه امر باستدعاء جميع القوات الحكومية الى بغداد بما فيها القوات المحاربة في المنتفك وجمعها في مركز الولاية ، وباشر وباتت ترقب ما وراء هذه الترتيبات كما شرع في جلب بعض رؤساء العشائر وملاطفتهم ، واسداء النصح اليهم ، حتى اذا رآهم مليين دعوته العشائر وملاطفتهم ، واعادهم الى ديارهم و اما اذا رأى ترددا او جموحا ابيهم في بغداد ، او امر بنفيهم او تأديبهم بالقوة و وقد اعاد الى الجيش ابقاهم في بغداد ، او امر بنفيهم او تأديبهم بالقوة و وقد اعاد الى الجيش هيبته بتنسيقه و تجهيزه ، وجعل الناس يشعرون بسطوة الحكومة وقوتها هيبته بتنسيقه و تجهيزه ، وجعل الناس يشعرون بسطوة الحكومة وقوتها

اما القنصلية الانكليزية حينذاك فقد شعرت بالخطر الذي بات يهدد مصالحها في المستقبل ، وراحت تسعى لدى حكومتها لبذل نفوذها في الاستانة في سبيل زحزحة مركز ناظم باشا من العراق ونقله الى محل آخر ، وقد توفقت لذلك بعد مدة قليلة ، ومع هذا فقد استقبلته

بحفاوة بالغة حين مر ببومباي عند عودته بطريق البحر الى الاستانة .

وكان رئيس هيئة الاركان الذي رافقه هو ( رضا باشا ) الذي قتل في حرب البلقان وكان من اقدر رجالات الترك العسكريين ، كما كان في معيته ضباط آخرون اختارهم ناظم باشا للقيام بالاصلاحات الضرورية في العراق ، ومن بينهم القائد على نجيب بك الذي كان قد سنوات هناك • وقد اتى به خصوصا لتأسيس مدرسة للضباط الصغار في بغداد كما كان في معيته ضباط اتراك متحمسون وقد انتخب للمرة الاولى من الضباط العراقيين على جودت وجعفر العسكري ونوري السعيد فقط ، ليساعدوه في هذه المؤسسة . وكان هذا القائد صارما في الانضباط العسكري لا يرحم الضابط الذي بمعيته اذا تأخر دقيقة واحدة عن الوقت المحدد ، وويل له اذا هو اهمل واجبه . كان جهده اليومي يستغرق خمس عشرة ساعة في كثير من الاحيان ، وكان لا يبالي عندما يرى بعض الجنود الاتراك يتساقطون وينهارون بتأثير ضربات الشمس المحرقة اثناء قيامهم بواجب التعليم والتمرين ولا سيما في شهري تموز وآب في بغداد ، وفي الساعة العاشرة او الحادية عشرة صاحبا ٠

اما نوري السعيد وجعفر العسكري فقد تركا المدرسة بعد مدة وجيزة ، فذهب اولهما الى الاستانة ليلتحق بمدرسة الاركان ويممم الاخر وجهه شطر المانيا للاستزادة من الفنون العسكرية ، وبقيت انا بمعيته اعلم الضباط الصغار الذين يلتحقون بهذه المدرسة من اطراف العراق حتى عام ١٩١٢ ،

واحسست في هذه السنة بحاجة ماسة الى الراحة ، كما تاقت نفسى الى مغادرة العراق للاتصال ببعض رجال العرب ومذاكرتهم فيما نحن فيه ، فاتفقنا مع بعض اخواني الضباط على ذلك وطلبنا اذنا من قيادة الجيش بحجة الذهاب لاداء فريضة الحج ، فمررنا بحلب والشام ، ومنها ذهبنا الى «المدينة» ثم رجعناالى (بيروت)والاسكندرية فالقاهرة ، ومنها ذهبنا الى جدة ومكة • وبعد اداء فريضة الحج رجعنا الى جدة ومنها الى البصرة فبغداد • كانت هذه الرحلة مفيدة وممتعة جدا • وعند عودتى الى بغداد انتخبت ملحقا عسكريا للفرقة الخامسة والثلاثين في الموصل حيث تألف الفيلق الثاني عشر فيها بقيادة اسعد باشا الدرزي المشهور . وكان رئيس اركانه ياسين الهاشمي . وكان الوالي سليمان نظيف • وهناك نشطنا في العمل لان الجو كان مواتيا ، وكانت جمعية العهد قد تأسست في الاستانة بزعامة عزيز على المصرى واخوانه من الضباط المتحمسين للقضية العربية امثال الشهيد سليم الجزائري • وكان طه الهاشمي قد اخبرنا عنه حين اجتمعنا به في بغداد عند مروره بها • كما ان المرحوم (جميل المدفعي) قد اتى بمنهاج الحزب مــن الاستانة الى الموصل • ولذلك انشأنا في الموصل مركزا سريا للجمعية، وباشرنا تحليف الضباط الذين نطمئن الى ميولهم ، وافكارهم ، فحالفنا النجاح والحمد لله .

#### الحرب العالمية الاولى

وحلت سنة ١٩١٤ فاذا بالعالم يقبل على حرب تكاد لا تبقى ولا تذر، واذا بالامبراطورية العثمانية تنحاز الى دول اوروبا الوسطى في حربها ضد بريطانيا وحلفائها ، فكان من الطبيعي الله يعلن « النفير » العام في اجزاء الامبراطورية ، وان تعلن الاحكام العرفية ، وان تجهز الجيوش باسرع ما يمكن وترسل الى ميادينها الضرورية لتكون على اهبة الاستعداد لمجابهة الاحداث • فسافرت مع الفرقة ( الخامسة والثلاثون ) الى حلب وبينما كنا هناك اذا باحمد جمال باشا يعين قائدا اعلى للجيوش العثمانية في سوريا ويأتى الى حلب في طريقـــه الى دمشق • وقد انتهز جمال باشا هذه الفرصة فاستعرض فرقتنا ، واحال لفيفا من ضباطها على التقاعد ، كما طرد لفيفا آخر ليرهب الآخرين ، وليفرض سلطانه وهيبته على النفوس ، وهكذا اندفع هذا القائد الاتحادي الخشن في تيار البطش • ولم انس أن المرحسوم ياسين الهاشمي قد تنبأ في هذه الاثناء ، وفي احدى اجتماعاتنا السرية بقوله « يظهر أن جمال ماشا قد أتى الى سورية ليبطش باحرار العرب » ثم ما لبثنا حتى ايقنا معشر الضباط العرب ما تنطوي عليه سياسة هذا القائد من الفتك بالعرب ، ومناهضته لامانيهم الوطنية • وقد تحمس بعضنا واقترح وجوب قتله غيلة وقبره مع نياته السيئة قبل ان تستفحل شروره ، ولكن زميلنا الحصيف ياسين الهاشمي عارض هذا الاقتراح خشية ان يؤدي هذا العمل الى الفتك بكثير من الضباط العرب انتقاما وبينما نحن ، تشغل بالنا هذه الافكار ، بلغنا ان الجنرال الانكليزي ديلامين ، قائد الفرقة الهندية ، قد احتل مدينة البصرة في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة ١٩١٤ • ثم لم يلبث ان تقدم بقوته الصغيرة نحو القرنة (موضع اقتران دجلة بالفرات) فاحتلها في التاسع من شهر كانون الأول من هذه السنة • وحيث ان القيادة التركية العامة كانت قد ساقت الجيش العراقي الى جهات ( القفقاس ي) ولم تبق في العراق قوة دفاعية كافية ، فقد صدر الامر الى الفرقة الخامسة والثلاثين التي كنت ملحقا في اركان حربيتها بالتوجه من حلب الى العراق فورا لاسناد الجيش العثماني المتراجع امام هجمات الانكليز • وكانت حكومة الآستانة قدعزلت جاويد باشا ، القائد العام للجيش العثماني في العراق ، بعد هذه النكسة ، وعينت بدله سليمان عسكري • وفي الوقت نفسه افتى العلماء المسلمون بالجهاد لنصرة الجيش المذكور ، فتجمعت جموع غفيرة من الاهلين اضيفت الى قوات القائد الجديد ، فتحركت الفرقة الخامسة والثلاثون من حلب وسافرت بطريق البر الى الموصل ، ومنها بواسطة (الكلك) الى بغداد ، فالكوت، وبطريق الغراف الى الناصرية ، ثم الى سوق الشيوخ \_ الخميسية \_ النخيله \_ الشعيبة • وكان قد ابدل قائد الفرقة ( احمــد جـودت العزاوي) بقائد جركسي اسمه (رضا بك) وكان في معيته ضابـط رکن ترکی و آخر عراقی هو (توفیق وهبی) ٠

وبعد استعراض القوة في « النخيله » من قبل قائدها سليمان عسكري ، توجهت القوة نحو البرجسيه وهي غابة بسيطة تكثر فيها

وبعد الكشف اشتبكت في « الشعيبة » في معركة حمي وطيسها مدة ثلاثة ايام متوالية • كان الجيش العثماني وما يتبعه من قوى عثائرية يحارب باسلحة قديمة بالية وينقصه كل ما يحتاج اليه من وسائط عسكرية ، وكانت المواد المعيشية مفقودة • وظل الجند ثلاثة ايسام بليانيها امام العدو دون ان يصل اليهم زاد او ماء حتى اننا كنا نضطر الى اجبار السقاة الذين يحملون الماء بالراويه ان يتقدموا الى الامام وتحت نار الرشاش لارواء الجنود الذين كاد العطش يقتلهم قبل الرصاص • على ان الانكليز كان لديهم كل ما يحتاجون اليه في خنادقهم وخلف خطوطهم ، وكانوا قد مسحوا الارض مسحا دقيقا ، والموا بالصغيرة والكبيرة من امور المنطقة بواسطة استخباراتهم الواسعة فكان من الطبيعي ان يصيب القوة المهاجمة الاخفاق •

وبعد ان اخفق الجيش العثماني في الهجوم على الشعيبة وانكسر في البرجسيه اضطر الى الرجوع في اليوم الثالث ، فانتحر قائد الحملة سليمان عسكري في الرابع عشر من شهر نيسان سنة ١٩١٥ ٠

انسحبت القوات الى الغبيشية ، فالناصرية ، حيث ظلت الفرقة تحت قيادة القائد العراقي الغيور (احمد اوراق) بعد استشهاد قائد الفرقة رضا بك في الشعيبة ، اما بقية القوات فقد ذهبت والتحقت بقوة دجلة في الكوت تحت قيادة «نور الدين» ، كنا نطالب بالسلاح والعتاد فلا نحصل على شيء منهما ،وكنا تتسلم من وقت لآخر برقيات تدل على المماطلة والتسويف ، وتشير الى ان القائد العام في الكوت تدل على المماطلة والتسويف ، وتشير الى ان القائد العام في الكوت

34

وانى اتذكر ذات مرة ورود برقية من القائد نور الدين تحت عنوان (غاية مهم ومستعجلدر) تقول: (هل يداوم السيد محمد سعيد الحبوبي على ارشاداته ؟) فأجاب القائد اللبق (احمد اوراق) ببرقية تحت عنوان (غاية مهم ومستعجلدر) • (ما شاء الله مداوم) • وهكذا كنا ننتظر المدد من دون نتيجة ٠ حتى بلغ القائد احمد اوراق ان الانكليز سيهاجمون القوة العثمانية الامامية في موقع (عكيكه) فأمر بتقويتها بسرية من الجند المشاة ، وبرشاشتين اركبهما الباخرة التي كانت راسية في الناصرية ، وذهب بنفسه معها ورافقت وضابطا الاركان التركي والعراقي للاطلاع على الوضع هناك • ولما وصلنا الي الموقع وجدنا القوة الامامية مشتبكة مع الانكليز الذين كانوا في حالة هجوم ، فنزلنا الى البر قبل انزال الجند ، فوجدنا « عجمي بك السعدون » مع قبائله في حالة تهيوء لخوض المعركة وقد طلب مقدارا من العتاد فاوعز الى القائد في تحرير امر لتجهيزه بما اراد ، ولم يسع القائد واركان حربه ان ينتظروني لاننا كنا هدفا لنيران الانكليز الذين كانوا يترصدوننا من فوق اشجار النخيل • ولما اردت الالتحاق بهم ، وجدت بعض افراد القبائل يقاتلون الجنود الترك المشتتين لاخذ بنادقهم منهم ولم اصادف القائد احمد اوراق ولا من كان معه مين الضباط ٠

كان الجنود العثمانيون تحت نارين ، نار القبائل ونار الانكليز فجرح وقتل من كان قد تأخر معي بعد ذهاب القائد الى الامام فاضطررت الى ان احمي نفسي في جدول من الجداول الكثيرة هناك .

وعلمت اخيرا بأن القائد ومن في معيته من الضباط والجنود عندما اطلعوا على خطورة الوضع رجحوا الرجوع الى الباخرة ، فركبوهـا وعادوا الى الناصرية • وبينما كنت في طريقي وجدت شخصا من افراد العشائر يستهدفني شخصيا فاطلقت النار عليه وقد ساعدني عليه احد الذين حضروا ساعتئذ فولى فرارا • وبعد مسيرة بضع دقائق وجدت شخصين آخرين يتجهان نحوي ، فاخرجت ورقة من جيبي مدعيا انها نص برقية تعلن خبر انتصار القوات التركية واني اريد ايصالها الى سوق الشيوخ لابراقها ، فاشارا على استقامة الطريق التي تؤدي الــي « سوق الشيوخ » ، وذهبا من دون ان يعترضا سبيلي . وهكذا كنت اسير وسط مستنقعات وحقول الشلب حتى وجدت جدولا مملوءا بالماء ، وبينما كنت اهم بعبوره اذا بشخصين يصوبان بندقيتهما نحوي ، ويصرخ احدهما : (سلم يا ولد!) فاستنجدت باحدهما ( بطريق الدخاله : انا بوجهك يا ولد! ) فوافق على قبول دخالتى على أن ارمي سلاحي اليه فورا وانا في وسط الجدول • فخرجت من الجدول اعزلا مبللا • ثم اخذ احدهما يفتشني فادركت ما اراد وسلمته محفظة نقودي التي كانت فيها خمس ليرات ذهبية مع مجيدي (١) واحد وتوسلت اليه ان يقاسمني موجودها فرفض طلبي ورحت الح عليـــه لاحمله على الاعتقاد باني لا أملك غيرها ، فاعطاني مجيديا واحـــدا ودفعني بكلمات بذيئة اراد فيها ان يتخلص من الحاحي عليه ، وهكذا افترقنا من دون ان يشعر بأن الحزام (الكمر) الذي كنت اتمنطق به فيه من الليرات الذهبية ما يفوق كثيرًا ما حصل عليه • ولما وصلت سوق الشيوخ وجدت القصبة في هرج ومرج فذهبت الى دائرة البريد

<sup>(</sup>١) المجيدي عملة عثمانية فضية ،

وصعدت الى السطح لاجفف ثيابي المبتلة ثم نزلت باحثا عن معارفي وفيما انا كذلك اتصل بي احد الجنود (٢) الدرك (جاندارمة) طالبا ان ابات عنده ليلتئذ فلا اكون عرضة للانزعاج • فلم يسعني الا تلبية طلبه الكريم فاواني واكرمني • وفي اليوم التالي ، اهديت اليه ساعتي الخاصة فرفض قبولها ، ولكني اجبرته على اخذها ، وخرجت من داره لاتمشى في السوق لعلي اجد من اعرفه من الشيوخ ، فبانت لي ثلة من الجنود البريطانيين يتقدمهم السربرسي كوكس وائي • تي • ويلسون (٣) والشيخ فرهود المغشغش فاستوقفوني وسألني احدهم بالعربية (انت ضابط ؟) فاجابهم فرهود المغشغش ضاحكا نعم ضابط واسمه علي جودت ، فساقوني الى البصرة حيث انزلوني الباخرة العثمانية (قره دكز) التي كان الانكليز قد صادروها وجعلوها ملجأ مؤقتا للاسرى الترك في البصرة ليرسلوهم منها الى الهند بعد ان يجتمع عددوافر منهم • وبقيت البصرة ليرسلوهم منها الى الهند بعد ان يجتمع عددوافر منهم • وبقيت هناك مع بعض الضباط والجنود الاسرى •

وقد بلغني بعدئذ ان الدركي الذي ضيفني وانزلني عنده في تلك الليلة الليلاء تعرض للعقاب ، بتهمة انه سلب ساعتي سلبا ولكن الله كتب له السلامة والله يجزي المحسنين .

وكان من حسن الصدف اني بعد بضع سنين ـ عندما عينت متصرفا للواء المنتفك بعد تأسيس الحكم الوطني في العراق ، وفي اول زيارة لي لسوق الشيوخ ـ وجدت هذا الدركي الذي احسن الي ، وبعد مقابلة ظريفة عرفني فشكرت له جميل صنعه وشكرت الله على ان مكنني من مقابلة الاحسان بالاحسان ،

<sup>(</sup>٢) كان الناس يلقبونه به (على الحشاش)

<sup>(</sup>٣) \_ الذي صار اخيرا حاكما سياسيا على العراق .

# في المسدان العربي

ايمان العرب بالثورة

لست اريد ان اتبسط في الحديث عن ايمان (عرب البادية) و (سكان الخيام) ورواد (السهول والوديان) او من يطلق عليهم اسم الاعراب • فهؤلاء ليس لايمانهم بالثورة العربية قيمة كبيرة • وهم انما تأثروا في دورهم بالثورة بالايمان القومي الذي كان يتملك (الفئة المستيرة) من خيرة شباب العراق ، وسوريا ، ولبنان ، وفلسطين واولئك الذين هرعوا اليها من صفوف الترك ومعاقل الاسر ، وجاهدوا في سبيل امتهم العربية جهادا ملؤه الايمان القومي ، قوامه البسالة والتضحية • ان ذلك الايمان الذي رافق الثورة العربية في سيرها ابان الحرب العالمية الاولى • يفوق الوصف • فقد ضرب شباب العرب المرب المثال في الاخلاص النزيه ، والتضحية الغالية وتلخصت في عقائدهم (آمال امة) زاحفة الى الحياة العربة على طريق الفداء ، تنشد الموت لتوهب لها الحياة • وهذه خلاصة لذكريات تلك الايام وخواطر هاتيك (الليالي):

لبثنا في الباخرة (قره دكن) التي كانت راسية في «شــط العرب » في البصرة كاسرى حرب مدة من الزمن ولما سمح لي ولزميلي عبد الله الدليمي بمغادرتها الى البصرة التقينا فيهــا بالسيد مولـود

مخلص (١) وكان قد وصل اليها من قبل هاربا من الجيش العثمانيي فاستأجرنا دارا متوسطة في مدينة الثغر الجميلة ، وكنا نذهب الى مقر الحاكم العسكري فيها لاثبات وجودنا في مطلع كل اسبوع • وبعد مضي بضعة اشهر ونحن على هذه الحالة استدعانا الحاكم المذكـــور يوما وسألنى شخصيا عما سيكون موقفي وعما ستأفعله اذا اعلن قطر من الاقطار العربية استقلاله او اراد ان يعلن ذلك الاستقلال؟ فاجبته فورا: لا بد لى في مثل هذه الحالة من الذهاب الى ذلك القطر العربي والاسهام في الخدمة ، فسألنى : وماذا تعمل اذا لــــم يسمح لك بالالتحاق ؟ فاجبته مبتسما وبعد تفكير قليل ( اهرب اذا تمكنت من الهرب ) • ثم سألنى ( وهل انت مستعدا للذهاب الى أي قطر عربي ينادي بالاستقلال؟) فاجبته بالايجاب • وعلى هذا صرفنا ، ولكنه لم يلبث ان اخبرنا بعد حين ان شريف مكة المكرمة الحسين بن على قد اعلى استقلال الحجاز عن الامبراطورية العثمانية ، ونادى بنفسه ملكا على العرب في التاسع من شعبان سنة ١٣٣٤ هـ المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران ١٩١٦ م. وسألنا عما اذا كنا نرغب في الالتحاق به فاجبناه بالايجاب وبلا تردد .

وعلمت اخيرا بان الحاكم المذكور قد ابرق الى الحجاز عن رغبتنا للالتحاق بالثورة فاتاه الجواب بالترحيب وسافرنا على بركة الله ٠

<sup>(</sup>۱) يظهر أن الانكليز علموا من السيد مولود أو من غيره بأني وعبد الله الدليمي منتميان ألى جمعية العهد وأننا لا نميل ألى التعاون مع الاتراك ولهذا أخذوا منا عهدا على أن لا نلتحق بالاتراك وسمحوا لنا بالاقامة في البصرة مطلقي الحرية .

# شريف مكة الحسين بن علي

حين اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى عـــام ١٩١٤ وشرع الاتحاديون في اضطهاد احرار العرب ، فكر الحسين بن على شريف مكة المكرمة فيما آلت اليه حالة العرب ، واتصل باحرارهم فــــى دمشق بواسطة ولده فيصل ، واطلع على آرائهم ، ورأى ان الفرصـــة سانحة للقيام بعمل ايجابي • فاتصل بالانكليز عارضا عليهم استعداده لمساعدتهم شريطة أن يضمنوا للبلاد العربية استقلالها أذا ما جساءت تتيجة الحرب في مصلحتهم • وقد رجب الأنكليز بهذه الفكرة التي كانوا يعملون لها من قبل ، وتبودلت المراسلات بين الطرفين حتى اسفرت عن الاتفاق التام ، واعتبرت الرسائل التي تبودلت بين الشريف حسين والسير هنري مكماهون اساسا لهذا الاتفاق ، وقد جاء في الرسالة التي بعثها مكماهون الى الشريف حسين المؤرخة في تموز ١٩١٥ ( وعــــد الشريف بتقديم المساعدة الحربية للحكومة البريطانية مقابل وعسد باستقلال بلاد العرب بحيث تضم منطقتي مرسين واطنة شمالا وتمتد من خط العرض ٣٧ الى الحدود الايرانية • اما الحد الشرقي فيبددأ بالحدود الايرانية وينتهي في خليج البصرة ويكون المحيط الهندي مع استثناء عدن ، حدها الجنوبي ، ويكون البحر المتوسط لغاية مرسين الحد الغربي للمملكة ( (١) • على انه في الوقت الذي كانت الحكومة البريطانية تخول مندوبها في مصر السر مكماهون توقيع الرسالة المتقدم نصها مع شريف مكة المكرمة ، كانت وزارة الخارجية البريطانية تفاوض الحكومات الفرنسية والايطالية والروسية من وراء ظهر العرب ومن دون علمهم ، وتسجل على نفسها وعلى وعودها للعرب اكبر خيانة .

<sup>(</sup>١) داجع ص ٦٦ ج١ من كتاب ( تاريخ العراق السياسي ) لعبد الرزاق الحسني

# في طريقنا الى الحجاز

كان معنا في البصرة الضابط (توفيق حما) و (الطبيب شوكت) من دمشق والمحامي القدير السوري ( فائز الغصين ) فقررنا السفر الي الحجاز ، وبعد ان هيئت لنا الباخرة سئلنا \_ ونحن في طريقنا الى الهند \_ عما اذا كنا نرغب في الاتصال باسرى العرب الموجودين في (سمربور) بالهند لنأخذ معنا من يرغب منهم في الالتحاق بنا والسفر معنا • فرحبنا بهذه الفكرة • وعند وصولنا الى بومبى ذهبت « وتوفيق حما » الى المعسكر في « سمربور » واتصلت بواسطة قائد الموقع ببعض الضاط الذين كانوا اعضاء في حزب العهد، اذكر منهم على سبيل المثال: عبد الحميد الشالجي وعبد اللطيف نوري فسجل نحو ٣٥ ضابطا من الذين اظهروا شعورهم الوطني ، اسماءهم للالتحاق بنا ، كما اصطحبنا نحــو ثلاثمائة وخمسين جنديا من اسرى العرب هناك • وابحرت بنا الباخرة من بومبي حتى رست في ميناء (رابغ) على ساحل البحـــر الاحمــر شمالي جده ، فاستقبلنا نوري السعيد الذي كان قد سبقنا اليها ، كما التقينا بعزيز على المصرى الذي كان قد سبقنا ايضا الى الالتحاق بالثورة العربية واتصل بزعيمها الشريف حسين بن على في مكة ، ثم جاء الى رابغ التي كانت مقرا لتجمع الجيش النظامي • فاخذ يوصينا بوجوب الاخذ بالنظام العسكري في جميع حركاتنا واعمالنا لئلا نكون عرضة للتفكك • وشرعنا في تنظيم صفوفنا لنقوم بحركات نظامية لا اثر للبداوة وفيما كنا منهمكين في تنظيم المجندين من مكة والطائف واليمن ، اذا بقافلة ثانية من الاسرى العرب تأتي من الهند لتلتحق بنا .

وكان الشريف علي ، كبير انجال الملك ، يشرف في رابغ على الحركات ، فطلب الى السيد عزيز علي بالحاح ان يسير القوات الموجودة لديه نحو ( بئر حصاني ) الكائنة على طريق المدينة المنورة وقبل ان يكمل تجهيزها ، وكان عيزز علي يعارض تنفيذ هذه الرغبة لان القوة لم تكن قد نظمت كما يريد ، ولكن الشريف علي اصر على وجوب الحركة فلم يشأ عزيز علي ان يصطدم بالشريف علي في بدء الحركة فوافق مضطرا ، وما كادت القوة المذكورة تصل الى ( بئر حصاني ) حتى جوبهت بقوة معادية من الاتراك ، ويينما كنا نستعد للهجوم عليها اذ اصدر الشريف علي اوامره برجوع القوة الى « رابغ » فورا على الرغم ، من مخالفة عزيز لرأيه ، واصر عزيز علي ، على عدم الانسحاب المام قوة نهض للمرة الاولى لمجابهتها واظهار قوته واثبات وجوده امامها ، ولكن الامير علي بالغ في الرجاء ان يسحب القوة لاسباب لمامامها ، ولكن الامير علي بالغ في الرجاء ان يسحب القوة لاسباب لم

<sup>(</sup>۱) ان السيد عزيز على المصرى الذي كانت له اليد الطولى في بث السروح الوطنية في فجر النهضة العربية وهو من مؤسسي جمعية العهد في الاستانة قد ذكر لنا في سنة ١٩٥٣ حينما التقينا به فسي فندق سميراميس في القاهرة بانه كسان يحرض الضباط الاحرار على القضاء علسى حكم فاروق وبسط لنا كيف كان طوال الليلة التي وقع فيها الهجوم على القصر الملكي يشجعهم ، ويقوي معنوياتهم ، ويحثهم على اتمام العملية بسرعة ودون تردد » .

ورجعت انا مع عزيز وقد قال لي في الطريق الى رابغ بانه لا يمكنه ان يشتغل مع الشريف علي •

وبعد وصولنا الى رابغ اتضح لنا ان واشيا وشى بعزيز علي لدى الشريف علي زاعما ان عزيز المصري كان يريد ان يوقع الجيش العربي في الفخ التركي والتسليم اليه • وقد خشى الشريف على المغبة فصدق هذه الوشاية • فما وسع السيد عزيز علي الا ان يعاتب عليا على تصديقه مثل هذا الخبر ، وما لبثنا ان احضرنا الواشي الى الخيمة التي كنت والسيدان : نوري السعيد وسعيد المدفعي فيها واستنطقناه بحضور الشريف على فاعترف بوشايته ، فما كان من نوري السعيد الا ان صفعه على وجهه فتأثر الشريف علي من ذلك وتهيج وتظاهر بانه يريد ان يقتل نفسه هذا) •

وعلى اثر هذه الحادثة ، ادعى عزيز بانه مريض وطلب الذهاب الى مصر للتداوي فذهب ولكنه لم يرجع ابدا ، وقد بقيت بيني وبينه « شفرة » خاصة للمراسلة عند الضرورة ،

شرعنا في تدريب الضباط والافراد ، وبدأنا نحصل على السلاح والعتاد ولكن بمقادير قليلة جدا • ثم اخذ بعض الضباط يتسللون من معسكر الشريف علي للالتحاق باخيه الشريف فيصل ، وكنت ممن بقي والسيد نوري السعيد مع علي • فلما تمت استعداداتنا الى حد ما ،

<sup>(</sup>۱) وذلك بسحب خنجره من غلاف وتسديده الى بطنه فصاح احدنا (سعيد المدفعي) ملتمسا عدم الاقدام على ذلك . وقد ظل المرحوم نوري السعيد يوميء الى هيذه الحادثة كل ما وقعت مناسبة لذلك .

قصدنا المدينة المنورة ونزلنا بالقرب من بئر درويش (١) ، حيث كانت الحامية التركية فتصادمنا وتمكنا منها ، وفهمنا من الاسرى الذين وقعوا في ايدينا إن المدد الذي خرج من المدينة في اثناء هذه المعركة لمساعدة الحامية المذكورة كان بقيادة على نجيب بك ، احد القواد الذين جاؤوا الى العراق بصحبة ناظم باشا لاصلاح العراق وتنظيم شؤونه العسكرية والمدنية ، وكنت انا ونورى السعيد وجعفر العسكري ضباطا في معيته • فكتب الامير على رسالة الى فخري باشا آمر حامية المدينة \_ بعد هذه الموقعة \_ يطلب فيها الاستسلام حقنا لدماء المسلمين ، وصيانة لقبر الرسول الاعظم من الخراب ، وقرر ارسال الرسالة مع احد الجنود الذين كانوا في معيتي وهو جندي يمني شجاع • فاردت ان انتهز هذه الفرصة فارسلت رسالة شخصية الى على نجيب بك طلب اليه فيها ان ينصح فخرى باشا والحكومة التركية بالانسحاب من المدينة ذكرت له ان الحكومة العثمانية تحسن عملا اذا هي انتهزت هذه الفرصة وسلمت المدينة المقدسة وما جاورها الى اصحابها العرب • وذلك بأن يعهدوا الى ضباط عرب في الجيش العثماني بتسلمها واعتبار هذا مقدمة للتفاهم ، ومن ثم يتفاهمون والعرب على مصير البلاد العربية قبل ان يطأها الاجنبي • واضفت الى ما تقدم اننا سنكون الى جانبهم اذا حصل

<sup>(</sup>۱) ـ لم نجد مضايقة من جهة المعيشة حينما كنا نحاصر المدينة وانما كنا محرومين من الخضر والفواكه ونخشى مرض الاسكوربيت ولذلك كنا نستعيض عنها بقشور البطيخ الاحمر (الركي) حيث نأكل اللب ونطيخ القشور. ثم كنا نشكو قلة الماء حيث يشح الماء في الابار فنضطر احيانا الى جلبه من مسافات بعيدة وعلى ظهور الجمال ولا تسل عن نظافتها ، فقد وجدت مرة احد افراد البدو يستحم في البئر فنهرته ووبخته فاعتذر لي بأن اكد لي بانه ليس جنبا! . .

الاتفاق على هذه الخطة ، وذكرت في كتابي بعض الاشارات التي كان عزيزي على قد زودني بها من قبل لا يصال هذا الخبر الى القطب الا تحادى المسؤول طلعت باشا • وقد كتبت هذه الرسالة بتوقيع (تلاميذ عرفانكز دن برمسلم ) اي ( مسلم من تلاميذكم ) (١) وحين انطلق الرسول يحمل هاتين الرسالتين علمنا ان الترك سيهاجمون القوة البدوية التي يقودها الامير زيد ( رابع انجال الملك حسين ) في « بئر الماشي » فطلب الى الأمير على ان اسارع الى نجدته بقوة من الهجانة والمدفعية الخفيفة ، ولما وصلت الى الموقع فجرا وجدت زيدا ساهرا مع بعض الضباط ، فطلب الى تعبئة القوة قبل ان ينفلق الصبح • ويينما نحن كذلك اذا بالمدفعية التركية تصلينا نارا حامية • وفيما نحن نقاتلها اذا برجل يحمل علما ابيض وتبيناه فاذا هو رسولنا الى فخري باشا يحمل الجواب على كتاب الشريف على ، ففضضناه فكانت فيه عبارات تهكم وازدراء ، وفيه يطلب فخري باشا في جوابه ( ان يثوب الامير على الى رشده وان يستغفر ربه عند النبي العظيم) فلم نر جوابا مناسبا على هذا التحدي سوى فتح النار على طول الجبهة • وفي هذا الوقت جاءنا رسول من الامير على يطلب عودتي مع قوة الهجانة والمدفعية حالا لانه علم بأن الاتراك سيهاجمونه و فرجعت حالا وكانت ثلاث ليال لم اذق خلالها طعم الكرى ولم يستقر بي مكان • وعند رجوعي سقنا القوة نحو المدينة المنورة ، وضربنا حولها حصارا امتد طوال مدة الحرب •

وكان القيسوني المصري الجنسية عين الانكليز الساهرة على على الملك حسين ، وموضع ثقتهم في استكشاف ما يكنه العرب نحوهم ،

<sup>(</sup>١) ارسلت هذه الرسالة من دون علم الامير على .

حتى حملوا جلالته على تعيينه وزيرا للدفاع في مملكته الهاشمية • وقد ارسل هذا الوزير ضابطا تركيا \_ من الذين اسرهم الحسين \_ ليتولى امرنا ، فلم يرق لنا ذلك طبعا • ولما اصررنا على رفض قيادت لنا ، امتعض الملك حسين من عملنا هذا وسحب السيد نوري السعيد المحمد مكة ، فكان هناك شبه موقوف ، ولكن نوري بلباقته استطاع ان يقنع الحسين بأن يسمح له بالالتحاق بالامير عبد الله \_ ثاني انجاله •

ومما يذكر في هذا المقام ان احد الجنود الملكيين اعتدى ذات يوم على حياة ضابط عراقي فاردنا معاقبته ولكن الامير على حال دون ذلك فاضطررت واخواني الضباط (١) الى الاحتجاج على الامير على بشدة ، وبلغة غير مستحبة ، وكان الملك حسين قد علم بالكتاب الذي ارسلته الى القائد التركي على نجيب بك فامتعض من عملي ، وانتهز الامير علي هذه الفرصة فاشار الى ضرورة ذهابي الى «مكة» لمقابلة والده الحسين. ولما اردت معرفة السبب لهذه المقابلة قال لي : (هناك جيش يتطلب التنظيم ولم يجد الملك غيرك اهلا للقيام بهذه المهمة ) • ولما وصلت الى « جدة » وجدت نفسي محاطا بالجواسيس ، يحصون على الانفاس ، ويتربصون بي الدوائر ، فطلبت الى الضابط المختص ( وكان مصريا ) ان يخبر الملك حسينا في « مكة » بوصولي الى « جده » فاشار على بالبقاء لان صاحب الجلالة اخبره بانه قادم اليها • وبعد يومين شرف الملك الهاشمي جده واستدعاني ورفيقي السيد عبد الحميد الشالجي ، الذي كان قد اتى معي من بئر درويش ، بواسطة القيسوني ، فشكر لي امامه ما قمت به من خدمات مجيدة للنهضة العربية ، وامر القيسوني

<sup>(</sup>١) واخص منهم حامد الوادي وابراهيم الراوي وسعيد المدفعي .

بالانفاق علي وتأمين راحتي ثم التفت الي قائلا • « طلبناك لام و و مقررة ستبلغها بعد ان تأخذ قسطك من الراحة • » و بعد يومين طلبني الجنرال ويلسون ، الممثل البريطاني في جدة ، ( بو اسطة القيسوني ) و بلغني ان الملك امر بسفري الى القاهرة لجلب السلاح • ففهم المغزى وهو ابعادي ، فابحرت الى « بور توفيق » مع رف اق اعزاء كانوا قد رجحوا ان يلتحقوا بي على ان يبقوا مع الشريف على •

ولا بدلي من ان اذكر هنا طريفة حصلت لي في « بور توفيق » قيل الدخول الى « القاهرة » فقد تقدم مني ومن اخواني احد الضباط البريطانيين وطلب ان نجلب كل ما لدينا من حوائج الى سطح الباخرة لاقترابنا من الميناء واستعدادا للنزول اليها • ولما فعلنا ذلك قال لنا • يؤسفني ان ابلغكم امرا تلقيته من الجهات المختصة بوجوب فحص امتعتكم فحصا دقيقا ، ومصادرة كل ورقة في حوزتكم • فاجبته حالا « افعل ما امرت! » • واخبرته بأن لدي مسدسا فقط • فقال : يدي الى جيبي ومزقت صورة الشفرة التي كانت معدة للمراسلة مع عزيز المصري • اما الضابط البريطاني فقد قام بالمهمة التي اودعت اليه فلم يعثر على شيء يفيده • وقد علمت بعدئذ انه كان يريد العثور على صورة الرسالة التي بعثت بها الى القائد علي نجيب بك ، والتي اغاظت الامير على والملك حسين •

بقيت في « القاهرة » مدة وكان اخواني الضباط في « العقبة » يلحون على الامير فيصل باستدعائي الى « العقبة » والالتحاق بهم • وكان الامير فيصل يعدهم بجلبي بعد ان يقنع والده بذلك ، وفي

الوقت عينه ارسل الي مبلغا لا بأس به لتأمين معيشتي ، فرفضت قبوله معتذرا وشاكرا لطفه ، مبينا له انني لم التحق بالحركة لاقضي اياما في « القاهرة » بل للمساهمة بواجب مقدس ،

وبعد مدة قصيرة استطاع الامير فيصل ان يحمل والده على على تحسين ظنه بي والسماح لي بالالتحاق به ( بالامير فيصل ) ٠

\*\*

Hamad Khalifa

# مع الامير فيصل

غادرت « القاهرة » الى « العقبة » بعد ان تلقيت امر الالتحاق بالامير فيصل ، فالتقيت بسموه وباخوانه المجاهدين الذين كنت فيى اشد الشوق الى لقائهم ، واشتركت في معركتين دارت رحاهما بعد وصولى الى العقبة ، وهما معركة (السمنه) ومعركة (تل الاحمر) . وكان الامير زيد قائد المعركة الثانية يندفع اندفاعا خطرا في الجبهة ، وكنا نمانع في هذا الاندفاع لا حرصا على سلامته فحسب ، بل خشية ان يؤدى هذا الاندفاع الى مكروه ما فيؤثر في الجيش اسوأ تأثير . وبعد مدة قصيرة تقرر مهاجمة محطة « الجردونة » القائمة على طريق الشام - المدينة المنورة ، وكانت هذه المحطة بايدي الترك كما كانت محصنة تحصينا قويا • فكانت خطة الهجوم ان تنقسم القوة العربية الى قسمين قاد احداهما السيد نوري السعيد وتوليت انا قيادة القسم الآخر . وكانت قيادة السعيد في غربي السكة الحديدية وفيها معظم القروة المهاجمة ، على حين كانت قيادتي في شرقيها ، وكانت قوتي فوجا من المشاة ، وفصيل رشاش ، وبطارية جبلية على رأسها الضابط الجزائري (بيزاني) وقد عبرت القوة التي كانت بقيادتي الخط الحديدي ليــــلا بعد ان ضربت النقاط القائمة على حراستها •

واذكر بهذه المناسبة حادثا طريفا وقع في تلك الآونة هو ان احد الاسرى من جنود الترك ، الذي وقع في ايدينا حين عبورنا الخط الحديدي ، ومن الذين كانوا مكلفين بحراسة الخط سلم نفسه واسرع

ملتجنًا الي فحميته وصاريمشي امام فرسي وانا اسأله عن قوة الجردونة وعن نوع اسلحتها ، واستحكاماتها ، وقوادها وفيما نحن في مثل هذا الحديث اذا بالمفرقعات تدوي في الفضاء لتخريب السكة ، فيضطرب الاسير ويوجس خيفة على نفسه ، فقلت له بالتركية (قورقما بوبزمكي) اي لا تخف فأن هذا من قبلنا ، فرد علي فورا (يا بزمكي مي ؟) اي صحيح ان هذا من جماعتنا ؟

تقدمنا مسافة قصيرة نحو شرقي الجردونة فبتنا ليلتنا هناك ، ولما كان فجر اليوم التالي ، شرعنا في الهجوم من الشرق ، وشرعت قوة نوري السعيد هجومها من الغرب ، واستمر القتال طوال النهار وكان قتالا عنيفا تكبد فيه الجيش العربي خسائر كبيرة ، لان الاتراك كانوا محصنين وراء مواقعهم المحكمة ، اما نحن فكنا في العراء تماما فأضاعت القوة العربية عددا كبيرا من الضباط الذين استشهدوا بسالة تقوق الوصف ، ولذلك تلقينا امرا بالانسحاب فاضطررنا الى الانسحاب ونقل الجرحى والقتلى ، وبهذه المناسبة اشيد بذكرى الشهيد المرحوم بهجت الكروي الشاب المتحمس لعروبته ، فقد اصيب بطلقة في فمه ولم يتمكن من الكلام فاشار ان يعطي له قلم وورقة ، وكنت اظن انه يريد ان يكتب وصيته لاهله ، فاعطيته الورقة فورا فكتب عليها هذه الكلمة ( فلتحي العرب ) ، رحم الله هذا الشاب النبيل الذي كلما ذكرته لا اتمالك من اسبال دمعى حزنا على تلك الروح الطاهرة ،

9

# أبا اللسل والمفرزة الشمالية (( الجحفل السيار ))

ابا اللسل ، رابية جميلة قائمة على محجة واسعة ممتدة اليها من العقبة وهي في موقع جبلي منيع يبعد عن معان سبع ساعات . ولهذه الرابية الجميلة شهرة ما كانت تتوقعها لولا الحروب العنيفة والوقائع الهائلة التي جرت في جنباتها بين العرب والترك ـ هؤلاء في سبيل الاستقلال الذي يستميتون في نواله ، واولئك في قتل تلك النفوس التي تفيض بهذا الشعور الطاهر \_ • فأبا اللسل اسم زاهر في تاريخ ثورة العرب بفضل ما ارتوت به جنباتها من دم البطول و والشرف والحرية • هذه الرابية كانت مقر الامير فيصل وفيها كان يربض ابن الحسين وهو يزأر بامجاد العرب وحرية العرب واستقلال العرب وقد شفت امام بصيرته حجب المستقبل فرأى الحجاز وقد امتد عليه رواق النصر والخلاص ، ونفذت الى ضميره انات الساحل الغربي ونحيب سكانه فجمع حوله اسود العرب من خيرة المتفانين في النجـــدة وذكرهم بما تكابده سوريا وما يجيش في صدور احرارها ، وتلك النفوس التي تتألم ولا تتكلم فاتقدت الافئدة وتلظت الانوف وغلل في العروق دم النخوة واتجهت الافكار الى تأليف المفرزة الشمالية التي اشار اليها حتى الكتاب الاجانب كاللورد «وينترتين» وامثاله بمقالاتهم السطور قيادة هذه المفرزة لاصراره في حماسة على تأليفها منذ بدء الثورة ٠

# المفرزة الشمالية

كانت للسيد عزيز علي المصري فكرة خاصة اوضحها في بدء النهضة العربية وهي ترمي الى تشكيل مفرزة هجانة خفيفة الحركة للقتال في الصحراء ، ولكن فكرته هذه لم تلاق الترحيب يومئد اذ اعترضت تحقيقها صعاب كثيرة سياسية وعسكرية و ولكنها بعد واقعة الجردونة بعثت من جديد ، ولا سيما بعد ان اتضحت ضرورته واهميتها في اثناء الحركة في الشمال ، وعلى الاخص بعد ان تقدم الخيش الانكليزي الى الامام نحو سوريا ، حيث وافق الامير فيصل على تأليفها ، فامرني بانتقاء خمسمائة جندي من الجيش الموجود في على تأليفها ، فامرني بانتقاء خمسمائة جندي من الجيش الموجود في على في « ام العظام » • كما امر باعطائنا ما يقتضي لذلك من جمال لحمل الارزاق والعتاد ، ومواد التخريبواجهزة الصحة ، وفناطيس لماء ونحوها ، فكان عدد الجمال زهاء الالف كما اضيف الى ذلك بطارية جبلية وعشرون مدفعا رشاشا صغيرا وثماني رشاشات ثقيلة ، فكانت تشكيلاتها كما يلى ي

لواء من الهجانة • رهط من الرشاشات • بطارية جبلية سريعة الطلقات • فوج نقليات • رهط من الصحة • فصيل مخرب •

# في اربعة ايام فقط

مع انه كان من المتعذر جدا ان يتم تجهيز المفرزة الشمالية في بحر اربعة ايام فقط ، فقد استطعنا انجاز هذه المهمة في هذه المدة على الرغم من ان امتعتها ، واسلحتها ، ومؤونتها ، وحيواناتها ، وجميع لوازمها كانت في العقبة ، وكانت المسافة بين العقبة ، و « ابا اللسل » ليست قصيرة ، ولكن هي العزائم الصادقة التي بعثتها الروح المتوثبة الى الحرية والانعتاق فعلت المستحيل واتمت تجهيز المفرزة في المتوثبة الى الحرية وهكذا سارت المفرزة الشمالية من « ابا اللسل » معتزمة الموت ، او نجاة « الرازحين » من ابناء الضاد في بسلاد الشام كلها تحت الحكم الاتحادي الجائر ،



# يوم الزحف

في صباح اليوم الثاني من شهر آب عام ١٩١٨ وبينما الشمس مشرقة ، واشعتها المتوهجة توقد الاودية والسهول والجبال ، شأنها في ايام الصيف ، في ذلك الصقيع ، زحفت المفرزة الشمالية بخيلها ، ورجالها ، وابلها ، ومعداتها وما زالت سائرة حتى وصلت الى «المريغة» وهي عبارة عن ينبوع يتفجر ماؤه في واد منبسط ، فوقفت هناك منتظرة قدوم الامير فيصل الذي ضرب للالتحاق بها موعدا اصيل ذلك اليوم ليستعرضها قبل الجد في الرحيل ، وفي الموعد المضروب استرعى الاسماع ازيز السيارة التي تقل سموه مع السيارات التي تقل حاشيته فهدأت الحركة وخيم السكون ، ثم اقبل حامل لواء الثورة العربية ، فارتفعت الايدي بالسلام ، ومر ابن الحسين امام الجند وكله نظرات ملؤها العطف والحنان ، حتى اذا بلغ المحل المعد له سارت المفرزة امامه رهطا رهطا وقد استغرق هذا الاستعراض بقية النهار كله حتى تبدت مصابيح الليل اللامعة في تلك السماء الصافية الاديم ،

وبدأنا نسير حثيثا ومعنا ثلاثة ادلاء لا يثنينا عن ذلك حر ولا تعسب ٠

ولما ادركنا الليل ، حاولنا متابعة السير فلم تطاوعنا جمالنا لانها كانت سودانية لم تتعود السير في الظلام وعبثا حاولنا حث هذه الابل ، التي لم تعتد وحشة الليل ، على استئناف المسير فقضت الضرورة ان نلقي عصا الترحال في قارعة الطريق وان تترقب وضح النهار ليبعت الطمأنينة في الابل الخائفة فنواصل سيرنا على بركة الله تلبية لنداء الواجب الذي استعذبنا في سبيله هذا العناء المحبب •

وفي اليوم التالي استأنهنا السير • وفيما نحن قرب السكسة الحديدية لنعبرها ونذهب شرقا الى الصحراء ، اذا باحدى السيارات المصفحة التي تريد ( الجفر ) يثير سيرها السريع الغبار الكثيف فيدل المدفعية التركية في « معان » علينا ، فاباحت لقنابلها ان تستهدفنسا ولكنها كانت قنابل طائشة لم تنل منا منالا • وبعد قليل التقينا بقافلة من الدروز تضم بعض احرار العرب قاصدين الامير فيصل فبادلناها التحية ، وسرنا حتى ادركنا الليل فبتنا في الصحراء • وفي اليوم الرابع من آب واصلنا السفر واذا بالطائرات البريطانية تقتفي اثرنا وتستطلم مكاننا واحوالنا ، ثم قفلت راجعة الى مقر الامير فيصل لتخبره بمسارأت من انتظام الحركة • وهكذا وبعد برهة بلغنا ( الجفر ) وهو مقام الشيخ عوده ابو تايه رئيس عشائر الحويطات الشهيرة فعمدنا السي احضار المعدات ، واتخاذ التدابير الواقية من غارات الطيارات التركية العظمى وهي الحصول على الماء في ذلك المنبسط القاحل •

#### مشكلة الماء

في « الجفر » بئران لا ثالث لهما • ومن هاذين البئرين تستقي قوافل البدو ومنهما يجب ان نستقي الماء نحن ايضا ، ليس لشربنا فحسب ، وانما لخيلنا ، وابلنا ، وبغالنا ، ايضا • ان الابل قوية الجلد على الظمأ • ولكن الخيل والبغال لا تستطيع الاصطبار عليه • ولدينا مئة بغل ، علينا ان نهيء لها الماء لترتوي منه متى احتاجت اليه وذلك انما يتم متى ملئت الفناطيس الخاصة بحفظ الماء وقدرها مائة وخمسون فنطاسا كبيرا ولكل اثنين من الجند فنطاس صغير تحملها الابل في البيداء فيصح فيها قول القائل:

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ الطمأ والماء فوق ظهورها محمول

ويملأ كل نفر « زمزميته » يحملها معه مع بندقيته وعتادها وهي ضرورية له في ذلك القفر القاحل •

كان علينا قبل كل شيء ارواء الابل ، والخيل والبغال ، ثم املاء الفناطيس ، والمشكلة هنا هي انجاز هذا كله في يوم واحد من بئرين في ارض سبقتنا اليها القوافل الشديدة الظمأ الى ذلك الماء ، والتي تتوقف عليها حياتها ، اضف الى ذلك فقدان الواسطة السريعة باخراج الماء من آبار بالغ عمقها مبلغا كبيرا ، انها مشكلة تجربتها قاسية وكثيرة الاخطار ولكن لا بد من معاناتها من اجل الاحتفاظ بالحياة ، والحياة شيء لا يستهان به ، لا سيما وان المتنازعين على البقاء فئة

غليظة ، الفت الخشونة في الصحراء • اجل انها مشكلة لها خطرها في ذلك الموقف الحرج مع اولئك الغلاظ ، الشداد ، ولولا المرونة التي تعمدناها مع رواد الماء ، لما تيسر لنا الحصول على حاجتنا منه بالسهولة التي تمكنا منها •

انصرف قسم من الافراد الى تهيئة العلف للخيل والبغال، واشتغل قسم آخر منهم بتحضير الخبز، بعد ان تيسر ماؤه للعجين، وقسم آخر اهتم باخراج الماء، وقد عمل على اخراجه التدبير العقلي عملا خارقا حتى اذا انقضى ذلك النهار، كان كل شيء قد تم لرحلة سيرها ثلاثة ايام في ارض قاحلة قاسية، لا ماء فيها ولا نبات،

وفي اليوم السادس من شهر آب ١٩١٨ تحركت المفرزة بدلالة ثلاثة رجال من الصحراء ليدل ونا على الطريق الآمنة وقد أبى هؤلاء السير برفقتنا من « الجفر » الى ( الازرق ) الا لقاء خمسة عشر جنيها لكل واحد منهم عن ستة ايام هي كل المسافة التي تقتضيها تلك الرحلة القاسية • وكان احد اولئك الثلاثة احق بالاجرة من رفيقيه لانه عدا طلعته الجميلة وتوقد عينيه ، كان شعلة ذكاء متقدة • فهرو يعرف الامكنة التي نجتازها ، ويسميها ، ويتجنب المبالغة في تقدير الشقة وتعيين الامكنة القصودة ، بعكس رفيقيه اللذين هما احق بالهداية منا الى الطريق السوي • ان المكان الذي يقتضي مثلا السير اليه يومين او ثلاثة ايام كانا يكتفيان بالايماء اليه بالعصا او بعبارة (هنو ، هنو ) الى غير ذلك مما ضايق الضباط المضطرين الى تنظيم حركاتهم وترتيب شؤونهم بحسب الاوقات المعينة ، والنظام الضروري لحركة الجيش في حله وترحاله • اما الدليل الاول فهو عدا حذقه في الدلاله الصحيحة،

كان يفكه الرجال ، ويسليهم بمطاردة الغزلان والارانب ، فكان عونا بهذه المفكهات على السير الشاق والاتعاب التي لا بد منها في مثل هذه السفرة القاحلة •

مضينا في سيرنا ذلك النهار كله الا ساعة واحدة ارصدناها لارواء الخيل والبغال المحملة • اما الجمال فكانت على عادتها تطوي البيد واحشاها طاوية ظمأى بينما فناطيس الماء منطوية على هوادجها •

ثم واصلنا سيرنا في اليوم السابع من آب والشمس تغمرنا بما يشبه طوفان من الاشعة اللاذعة المحرقة ، والهواء حار ناشف ، فكان اشد يوم قاساه الحيوان في خدمة الانسان ، والانسان تعب منهوك .

وفي اليوم الثامن صباحا كنا بلغنا مقربة الماء في « باير » فارسلنا بعض الجنود يقودهم ضابط ومعهم وعاء كبير من الخام بشكل حوض ليملأونه من ماء البئر حتى اذا وصلت المفرزة بعد بضع ساعات وجدت موردا حاضرا تعمد الى السقي منه بسهولة •

وفي هذا اليوم ، اي الثامن من شهر آب كاد العطش يهلك الانسان والحيوان معا • ولذلك اسرعت الى « باير » قبل وصول القطعات اليها لأرى ما كان من نتيجة الاستحضارات ، فوجدت الضابط قد شج رأسه اثر ضربة تلقاها من البدو الذين كانوا يستقون الماء من البئر لارواء ابلهم • رأيته متأثرا يكاد ينفجر حقدا على الذي ضربه كما شاهدت البدو متحفزين للقتال دفاعا عن انفسهم ، وحرصا على سلامة البئر التي يستقون منها • فتقدمت اليهم محييا وسألتهم عملا

اذا كانوا يحتاجون الى المساعدة لارواء ابلهم فارتاحوا الى اللهجسة التي خاطبتهم بها • ثم امرت الجنود ان يفرشوا الاحواض ويعملوا بادلائهم الدلو في الماء على ارواء ابل البدو حتى وصول الحملة • ومن جهة اخرى طيبت خاطر الضابط ، وقلت له باننا لم نأت الى هنا لمحاربة اخواننا وانما تحملنا كل هذه المتاعب والمشاق لغاية اخرى • وهكذا انتهى البدو من التزود بالماء ، ولم يبق منهم احد حول البئر سوى واحد كان يغازل بنتا بدوية بمناسبة نقلها الماء من البئر وقد اضطر اخيرا الى ترك البئر بعد مجيء الجنود واحاطة البئر الوحيدة «عميقة الغسور» •

ولشدة الزحام على البئر وقع فيها احد الجنود قضاء ففارق الحياة •

وفي اليوم العاشر من آب تركنا «باير» الى الازرق وبعد مسيرة يومين كاملين ، ادركنا المساء فحللنا (العمرى) وهو موضع يكثر فيه الماء ولكنه لا يصلح للشرب ، عدا عينا غير نضاحة ، ومع هذا اضطررنا الى اخذ حاجتنا على الرغم من عدم صلاحه ، وتابعنا المسير بدون توقف ، حتى وصلنا الى الازرق ، فاذا به كثير الغدران ، يطل عليه جبل الدروز ، وفيه بناء قديم من الحجر الصلد يعتقد القائمون بجواره انه من بقايا العهد الروماني ، وبينما كنا نروي ابلنا ونملأ آنيتنا من هذا الماء العذب ، ظهرت سيارة الامير فيصل وفي معيته السيدان : نوري السعيد وجميل المدفعي ومعهم لورانس ، والكولونيل جويس والميجر يانك ، وهناك كتبت الرسائل الى زعماء الدروز ولم نهمل حفر الخنادق الضرورية لنا استعدادا للطواريء ،

وفي صباح ١٤ آب غادرنا « الازرق » وسرنا حتى المساء حيث

وصلنا الى واد محاط ببعض التلول وبقينا ليلتنا فيه بعد ان اخذنا الاحتياطات وفي اليوم ١٦ آب واصلنا السير حتى وصلنا السير (المتاعية) وهي خربة خالية من السكان ، ابنيتها من الحجارة السوداء ، وفيها مسجد صغير وآبار تتجمع مياهها من الامطار ، فاسترحنا فيها ست ساعات ويينما نحن هناك وصل الشريف ناصر ، وبصحبت جماعة نوري الشعلان ، ليكون على رأس الحملة الشمالية ، بما فيها المفرزة الشمالية والقوات البدوية التي التحقت بها اخيرا وكسان الاهلون في « المتاعية » وجميع القرى التي مررنا بها يظهرون ابتهاجهم بمشاهدة الجيش ، كما كانت النساء يزغردن فتكسبنا زغاريدهن همة ونشاطا ، وتنسينا ما كابدناه من متاعب ومشقات و

عندما فارقت الامير فيصل في « ابا اللسل » كان قد سلمني كتابا ورد اليه من الجنرال اللنبي يخبره فيه بأن لا يعتمد على مساعدة جيشه ( جيش اللنبي ) حينما يتقدم الى الامام • وقد قال لي الامير « يجب ان تقدروا خطورة الوضع الذي انتم فيه وأن تعتمدوا على الله ثم على انفسكم » • وهذه ترجمة الكتاب مع النسخة الاصلية •

القيادة العامة لقوة الحملة المصرية ٠

صاحب السمو الامير فيصل •

انتهز فرصة سفر الكولونيل دوني الى العقبة لابلغ سموكم فائق تحياتي ومزيد تمنياتي واحيط سموكم علما بانني تباحثت مع الكولونيل دوني في طلباتكم وخططكم في المستقبل ، وانه سيخبر سموكم بآرائي في ذلك ، توجد نقطة واحدة رأيت من الضروري ان اوضحها جليا

GENERAL HEADQUARTERS,
Egyptian Expeditionary Force,
lst Echelon,

(mate) 4/\$/18.

To His Highness
The Emir Faisal.

After Greetings.

I am taking the opportunity of Lieut.

Colonel Dawnay's departure to Akaba to send my greetings and good wishes to Your Highness.

I have discussed with Lieut. Colonel Dawnay your requirements and your plans for the future, and he will communicate my views to Your Highness.

There is one point which I find it necessary to make quite clear to Your Highness in order to avoid any misunderstanding in the future. It is that, in the event of your extending your military operations far in advance of the right flank of my force, you must not reckon upon the support and cooperation of my Army, as you will enter districts which are outside my sphere of operations and to which my forces will be unable to penetrate at present.

I think it wise to inform you of this in order that Your Highness may be under no misapprehension when formulating your plans.

I need not assure Your Highness that you will receive all the support and assistance which I can furnish and I am convinced that the sympathy and spirit of cooperation which is now established between us will help us to defeat our common enemy.

With compliments,

General

Commanding - in - Chief; Egyptian Expeditionary Force.

لسموكم لاجتناب اي سوء تفاهم في المستقبل وهي انه في حالة امتداد حركاتكم الحربية بعيدا للامام عن جناح جيشي الايمن يجبب ان لا تعتمدوا على مساعدة جيشي واشتراكه معكم لان سموكم ستدخلون مراكز خارجة عن منطقة تحركاتي الحربية والتي لا يمكن لقواتي الدخول فيها في الوقت الحاضر • رأيت من الصواب اخطاركم بذلك حتى لا يكون لدى سموكم سوء فهم عند تقدير الخطة • واني غير محتاج لان اؤكد لسموكم باني سابذل كل مساعدة ومعاونة يمكنني ان اقدمها اليكم وانني مقتنع بأن العواطف والروح المشتركة التي توطدت الان بيننا ستساعدنا على كسر العدو المشترك •

ختاما اقبلوا فائق التحيات •

اللنبي جنرال قائد عام قوة الحملة المصرية

فيظهر من كتاب « اللنبي » هذا انه كان يخشى ان هذه المغامرة اذا اخفقت قد لا يسلم من افرادها احد لبعدها عن أس الحركات العربية والانكليزية ، وعدم امكان الاتصال بها وتزويدها بما تحتاج اليه من مؤن سيما وسيغدو وراءها صحراء قاحلة لاماء فيها ولا زاد ، فاراد ان يتنصل من مسؤولية مساعدتها حتى لا يلام في المستقبل ، هذا وقد يخطر على البال ايضا انه اراد ان يلقي في روع قوادها خطورة الوضع حتى لا يندفعوا فيسرعوا في دخول « الشام » محررين قبل دخول جيوشه ، وهذا اضعف الايمان ، ،

ولذلك رأيت هنا ان من واجبي ان ابين واوضح لاخوانسي

خطورة الموقف لانناكنا محاطين من جهاتنا الاربع من قبل العـــدو ، ومهددين بالفناء اذا لم ننجح.

ثم بارحنا « المتاعية » الساعة الثانية بعد الظهر فمررنا بر (الطيبة) وهي قرية عامرة ، آهلة بالسكان الذين خرجوا لاستقبالنا باناشيدهم، نساؤهم يحملن الماء ويسقين الجنود ، ويدعون لهم بالنصر والنجاح ، كانت لحظات ما اجملها واحبها الى النفوس ، كانوا يرددون : « خلصونا من ايدي السفاحين يا جند الله ، ليحيى الشريف ، ليحيى جيش الشريف » ،

قضينا الليلة قريب من القرية ، وزغاريد النساء لم تنقطع حتى الصباح .

وفي صباح ١٧ آب ١٩١٨ تهيئت القطعات للحركة بين اصوات التهليل والتكبير والدعاء ، وقلو بنا مطمئنة السي ان الله معنا ، وان النصر حليفنا • وقبل الظهر بساعتين وصلنا الى السكة الحديدية شمال « درعا » وعلى بعد اربعة كيلو مترات منها ، الى ( تل عرار ) وهي قمة تشرف على كل ما يحيط بها من سهول واراض وكانت بالقرب منها قوة تركية صغيرة للمحافظة على الجسر وبسرعة خاطفة قضينا على تلك القوة التركية ولم تكلفنا هذه العملية سوى شهيدين قضينا على تلك القوة التركية ولم تكلفنا هذه العملية سوى شهيدين ابتدأنا بتخريب السكة ولغم الجسر ، فخرجت علينا طيارة المانية من درعا وحامت حولنا والقت علينا ثلاث قنابل ، ثم عادت الى « درعا » وبعد مدة قليلة اتت اربع طيارات اخرى وشرعت في القصف واستمرت

على هذا المنوال حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر • وجاءت طائسرة بريطانية للكشف فاصطدمت بطائرة معادية وسقطت ، فنجا قائدها الانكليزي فاحرقنا هيكلها • ثم قررنا التوغل في الداخل لتدمير خط «حيفا » واضطررنا الى ان نبقي قسما من المفرزة في تل عرار بقيادة جميل المدفعي ليحمي لنا خط الرجعة اذا احتجنا اليه •

بلغنا « مزيريب » واستولينا على مركز الناحية ، واسرنا ستين جنديا كانوا فيها ، وما لبث احد ارهاطنا ان هاجم المحطة واستولىي عليها ، واسر عشرين جنديا كانوا فيها كما وضع يده على ١٤ شاحنة من الارزاق استولى عليها اهل القرية وما بقي احرق •

وجاءنا ضابط ارمني من الجيش التركي متخفيا بزي بدوي وبرفقة شيخ قرية « تل شهاب » فاخبرنا ليلا بأن على جسر « تدل شهاب » مفرزة تركية في امكاننا الاستيلاء عليها وعلى الجسر وهو مهم للغاية ، فتطوعنا انا والسيد نوري السعيد ، وتحسين علي ، لهذه المهمة واجرينا قرعة فيمابيننا فاصابت القرعة تحسينا ، وبينما كان الموما اليه يستعد لانجاز مهمته اذ اتانا خبر آخر بأن مددا كبيرا جاء الى هذه المحطة فتركناها ،

وفي صباح يوم ١٨ آب اتجهنا نحو الجنوب الشرقي ما بين « درعا » وقرية « الرمثة » فكانت الطائرات المعادية تلاحقنا بشدة . ولما دخلنا القرية المذكورة استقبلنا الرجال والنساء برفع الاعلام البيض من فوق سطوح المنازل ، وما لبثنا ان اتجهنا نحو محطة « نصيب » حيث وجدنا قرب جسرها زهاء ( ٣٠٠٠ ) جندي فازلناهم من طريقنا

فخربنا الجسر واتجهنا شرقا • ولن انسى ما قام به هناك ضابط الرشاش صبحي العمري من بسالة ورباطة جأش امام خصمه ضابط الرشاش التركي واسكاته •

وهنا وصلت الينا نجدات بدوية من «عمان » عززت موقفنا » فاتجهنا نحو المتاعية واحتللنا المواقع المستحكمة فيها ، فكانت الطائرات المعادية لا تنقطع عنا • ثم اتجهنا نحو « ام السراب » القرية العامرة بالسكان فاقمنا فيها ساعة ، ذهب خلالها فصيل فدمر السكة الحديدية المجاورة • وارسلنا في الليلة التالية السيد تحسين علي على على رهط من الهجانة وفصيلي رشاش خفيف وثقيل لتخريب السكة بجوار نابلس حيث اندحر الترك فاشتبك واياهم في معركة اضطر على اثرها العدو الى الانسحاب نحو الجبال والمرتفعات ، وتمكنا من تخريب اربعة كيلو مترات من الخط الحديدي •

وفي اليوم التالي ذهبنا الى « المتاعية » واذا بالبشائر تقول ان الترك ينسحبون من « عمان » و « السلط » الى ( درعا ) • فشكلنا عدة مفارز صغيرة لتلاحق القوات التركية الهاربة ، وتشل حركاتها • ثم ذهبنا من هناك الى « خربة الغزالة » وفيما كنا متجهين اليها اذا بقطار يحمل المؤن والجنود آت من « الشام » يهوي عند الخط المخرب ، فيهاجمه البدو ويغنمون ما فيه • وفي « خربة الغزالة » حيث كنا نحاول ان نأخذ قسطا من الراحة اقبلت طيارات العدو فالقت علينا وابلا من القنابل جرح على اثرها الضابطان السيدان ياسين ومحمود الهندى وبعض الجنود •

وفي اليوم التالي بلغنا قرية « الشيخ سعد » وكان فوج تركبي

راجعا من الميدان في طريقه الى « درعا » وهو منهوك القوى فحملناه على الاستسلام ، وفيما نحن كذلك اذا بطائرة انكليزية تلقى علينا صرة وجدنا فيها ورقة تخبرنا فيها بأن لواء من خيالة الترك دخل قريسة « طفس » وهو يتجه نحونا • فكان وضعنا خطرا جدا ، فاسرعنــــا واشغلنا مواقع مشرفة على الطريق ، ونصبنا مدافعنا ورشاشاتنا وكل ما نملك من قوة ، وفاجأنا اللواء بنار حامية فأوهمناه باننا نملك قوةفائقة، فاضطر على الاثر ان يغير اتجاهه ويسلك طريقا آخر . وفي هذا الوقت كان بعض النساء والرجال من قرية طفس يهرب نحونا • وكان شيخها الشهم « طلال » قد هاجم الاتراك القساة الذين ارتكبوا اعمالا وحشية تجاه نساء القرية فاستشهد رحمه الله • ولما سمع بعض جنودنا وضاطنا بهذه الاخبار لم يتمالكوا انفسهم عن اخذ الثأر من الاسرى • ويشهدالله اننى حاولت الحيلولة دون ما اراد بعض الجنود من انتقام ، ولكن بدون جدوى • ثم ذهبنا الى « درعا » واذا بالترك يهربون متوجهين نحو « الشام » • فدخلنا ( درعا ) ولم نجد فيها احدا من الاتراك • وقد اخبرنا رئيس بلدية درعا ان القائد التركي العظيم مصطفى كمال قد جمع قسما من الاهالي وخطب فيهم - قبل معادرة الجيش التركي المدينة \_ قائلا ان الحكومة العثمانية لم تحسن الادارة في المملكة ، ولم تتمكن من تحسين حالة العرب بعد ان عاشت معهم اربعمائة سينة . وقال لهم ها نحن اولاء ذاهبون وعليكم انتم ان تتعاونوا ، مع الشريف الذي هو منكم ، باخلاص ٠

وفي صباح يوم ٢٥ ايلول ١٩١٨ تحركنا نحو الشام ٠

# العركة نعو الشام

كانت حالة الجنود ومعنوياتهم جيدة جدا ، اما حالت الابيل والحيوانات الاخرى ، فكانت تستحق الشفقة والرحمة ، فعلى الرغم مما هي عليه من جوع وعطش ، فانها كانت تكاد لا تقوى على نقيل خطاها من التعب وعلى الرغم من الحاح ضابط الارتباط الميجريانيك علينا ونصائحه لنا بأن نتريث قليلا في السير لنأخذ قسطا من الراحة للجنود والحوانات فاننا كنا نصر بعناد على الاستمرار في السير السريع للوصول ساعة ابكر الى الشام (دمشق) وكنا نشك في حسن نية الميجريانكونعتقد انه يريد بنصيحته هذه تأخيرنا حتى يتمكن الجيش الانكليزي من الدخول الى الشام قبل وصولنا اليها ، وهكذا سرنا فوصلنا الى « الغوطة » وهنا استوقفت المفرزة ورأيت من واجبي ان اذكر اخواننا الذين استشهدوا في ميدان الشرف ، فوجهت هذه الكلمات الى الجنود والضباط ،

« اخواني • ان شهداءنا الكرام الذين دفناهم في ساحة الوغى لا تدخل اجسادهم الشام معنا كما كانوا يتمنون (١) ، لكن ارواحهـــم

<sup>(</sup>١) وهذه اسماء بعض الشهداء:

القائد السيد رشيد علي « بغداد » ، القائد السيد طاهر ، « بغداد » الرئيس السيد بهجت صالح الكروي « بغداد » الملازم السيد توفيق الشهابي ، الملازم السيد طيب ، الملازم السيد هاشم الملازم السيد بدر الدين الخاني ، الملازم سعد الدين الصفدي ، الملازم مصباح البيروتي ، الملازم السيد سعيد اللاذقاني ، الملازم السيد عبد الجبار قره شعبان ، وكيل ضابط سعيد الطرابلسي ، وكيل ضابط صالح النابلسي ، الملازم نزيه الشامي ، القامه جي السيد جميل ، وكيل ضابط السيد احمد مصطفى الموصلي ، وكيلضابط احمد الرشاش

الطاهرة ترفرف الان فوق رؤوسنا وقد تحققت امانيها • فهنا في هذا المكان يجب ان تتذكر دماءهم الزكية التي سالت فمهدت لنا هذا السيل • نتذكر مبادئهم الصادقة التي قدسوها وضحوا في سبيلها باعظم ثمن عندهم وهو الحياة • ان هذا المكان كعبة آمالهم ورغائبهم فنحن الذين كان لنا الحظ بأن نحمل اليه افكارهم وعواطفهم يجب ان نعتبره في حقيقة الحال مدفنهم الصحيح ومحط آمالهم الحقيقية • هنا يجب ان نذكر نقوسهم النبيلة ونقرأ على ارواحهم الطاهرة سورة الفاتحة » •

تقدمنا نحو الشام فوجدنا في طريقنا جمعا من وجهاء الشام جاء لاستقبالنا والترحيب بنا ، فواصلنا السير حتى دخلنا الشام فوجدنا فيها بحرا زاخرا من الجموع المستبشرة من الاهالي ، وقد دوت اصواتهم بالهتاف للعرب وجند العرب كقصف الرعد • دخلت دار الحكومة فوجدت نوري السعيد ، الذي كان قد وصل اليها قبلنا ومعه البدو ، وجدته متهيجا ، مضطربا ينتظر وصولنا • اخبرني بأن البدو شرعوا في النهب ، وانه يخشى ان تتوسع اعمالهم • فاتخذنا الترتيبات اللازمة • وزعنا الارهاط على المراكز المهمة في انحاء المدينة لحفظ الامن ، واوكلنا الى القائد حميد الشالجي ان يقوم بما يجب لردع البدو بعد ان اعطيناهم درسا قاسيا وانذرناهم ان يخرجوا حالا من المدينة • وعليه اصبحت الحالةهادئة ففرضنا نظام منع التجول في المدينة من بعد غروب الشمس •

# البحث عن الهاشمي

اخبرنا ابراهيم حلمي العمر ، الصحفي العراقي المعروف ، بــأن العقيد العراقي حليم بك والقائد توفيق برتو اللذين كانا في الجيش العثماني لا يزالان موجودين في الشام ويسكنان في دار قريبة منا . فذهبنا انا ونوري وجميل المدفعي لمواجهتهما بعد الغروب للاستفسار منهما عن الحالة ، واخذ بعض المعلومات التي تفيدنا • وعندما وصلنا الى الدار كان الظلام قد اسدل ستاره تماما • فاردنا ان نمزح معهما • فطرق ابراهيم حلمي الباب، واخبرهم بان ضباط الشريف يرغبون في مقابلتهم • ولما فتحوا الباب • تقدمت انا متلثما وسألت حليم بك : هل انت حليم بك الاتحادي ؟ فاجاب خائفا مرتعدا • نعم انا حليم بك ولكني لست اتحاديا • ضحك نوري وجميل • ودخلنا الدار حيث كانا جالسين حول البركة يرفهان عن نفسيهما • وهنا اخبرهما نوري السعيد بـــأن ياسين الهاشمي وقع في اسر الجيش الانكليزي ، وان الجيش الانكليزي سيسلمه الينا • فانكر توفيق برتو الخبر وقال • ان ياسين لايزال في الشام وهو ( توفيق برتو ) يعرف محله ، فاستصحبناه وذهبنا الى المحل الذي اخبرنا عنه فلم نجده ، وبعد ان اطمأن صاحب الدار الى حسن نيتنا اتى معنا الى محل آخر كان ياسين قد التجأ اليه ، وبعد جهــود كثيرة اهتدينا الى المحل • طرقنا الباب ، ولما خرج صاحب الدار انكر وجود ياسين لديه انكارا قاطعا. فقلت له بالله عليك ادخل وقل لياسين ان على جودت ونوري السعيد يريدان مقابلتك فأن وافق على مقابلتنا

اخبرنا والا قل لنا انه غير موجود • قال اني اقول لكم بانه ليس موجودا ، ولكن امتثالا لرغبتكم سافعل ذلك • ذهب الرجل وبعد برهة اتى معتذرا وهو يبتسم ، وطلب الينا الدخول فدخلنا وتصافحنا ولكننا لحظنا ان على وجهه خدوشا واثار جرح ثم علمنا انها نتيجة طلقة تلقاها من احد افراد البدو الذين كانوا ينهبون مخزن الحبوب في محطة السكك الحديدية على الطريق ، وذلك حين اراد مدمهالله ان يكفهم عنها، وعن تخريب المحطة • وقد تباحثنا معه واعطيناه بعض الايضاحات عن وضعنا فأبدى تحفظا بثأن البقاء معنا ، ولكن ما لبث بعدوصول الامير فيصل الى الشام ومقابلته اياه ان وافق على البقاء في الشام •

\* \* \*

Hamad Khalifa

# وصول الامير فيصل الى الشام (١)

وصل الامير فيصل الى دمشق في ٢ تشرين الاول سنة ١٩١٨ فخرج لاستقباله الكبير والصغير من رجالها ونبائها ، ودخل الفيحاء دخول الظافر المنتصر ، مارا بين الجماهير المتزاحمة المتراصة ، الفرحة المستبشرة ، الهاتفة ، وما زال يسعى حتى بلغ ساحة البلدية (في المرجه) فوقف هناك متأملا في تلك البقعة الصغيرة التي نحر الطاغيه التركي فيها آخر ضحية على مذبح النهضة العربية ، هناك نظر الامير فيصل الى مواضع المشانق التي علق عليها الطاغية جمال السفاح نخبة من رجال العرب فاشتد تأثره كثيرا ، ودمعت عيناه ، فالخسارة التي منيت بها الامة العربية بفقد هؤلاء الصناديد كانت جسيمة ، وقد عز على الامير الثائر كونه لم يستطع تخليصهم من براثن ذلك الذئب الغدار ،

اقمنا في الشام مدة قصيرة بغية منح الجنود والحيوانات في المفرزة قسطا من الراحة ، وللتموين ، ولتأمين الاستقرار والطمأنينة فلل البلد ، ثم تحركنا الى حمص بطريق « النبك » • اما الاحتفالات التي كانت تجري للمفرزة المنصورة في القرى التي كنا نمر بها فلا حاجة لوصفها لان الاهالي الذين كانوا قد ذاقوا من صنوف الذل والهوان اشكالا والوانا مدة الننوات الاربع الماضية وكاد اليأس يقضي على كل امل لهم في عودة الحياة الطبيعية والراحة الى وطنهم ، قد استقبلونا كشمس بزغت عليهم بغتة من خلال الدياجي المظلمة •

<sup>(</sup>١) نزل الامير فيصل ضيفا على بيت فوزي البكري رفيقه في الجهاد .

ثم سرنا في الغد الى قرية ( الحسية ) وفي اليوم التالي دخلنــــا عندما شاهد الاهالي جنودنا انتعشت قلوبهم ، وهرعوا الى الترحيب بهم ، ونزلنا في الثكنة ( القشلاق ) الكبيرة ، واقمنا يومين ثم بارحنا « حمص » عصرا وبتنا في الطريق ( الرستن ) بالقرب من الجسر الذي كان الاتراك والالمان قد نسفوه من قبل • وفي الصباح الباكر عبرنــا النهر في المخاضة على عمق متر واحد تقريبا ثم بلغنا مدينة (حما) قبل الزوال • وقبل الدخول اليها اقمنا في الضواحي رهطا من الرشاشـــة لمطاردة العدو فيما اذا وجدنا فلولا له في اطراف المدينة ، وبينما نحن كذلك اذ اقبل علينا بعض الرجال من « حماه » واخبرونا ان الاتراك في طريقهم الى الفرار • ثم دخلنا (حماه) ولا تسل عن سرور الإهالي بنا ومظاهرات الفرح العظيمة التي استقبلونا بها ، وكانت تلك اول ليلــة ذاقوا فيها طعم السكينة والراحة • وبينما كنا في هذه المدينة اذا برسول يخبرنا بأن جماعة من الضباط العرب بينهم السادة: تحسين العسكري ، واخوه على رضا العسكري ، ويوسف حنظل ، ومهدي الرحال ، ويوسف العزاوي ، ومحمد العصيمي النجدي ، الذي سهل لهم الهرب من حلب قد وصلوا الى قرية قريبة من « حماة » وهم يطلبون الالتحاق بنا • فارسلنا اليهم قافلة من المفرزة بقيادة احد الضباط لجلبهم ومن معهم ، ولما جاؤوا رحبنا بهم والتحقوا بالمفرزة واشتركوا في حركاتها •

وقد اصبت في تلك الاونة بمرض الانفلونزا الذي كان قد تفشى في تلك الاثناء فبقيت يومين في دار الوجيه النبيل السيد عبد القادر الكيلاني الذي بذل اقصى جهده لتأمين راحتي حتى شفيت والحمد لله

والتحقت بالمفرزة التي كانت في طريقها الى حلب والتقيت بنوري السعيد الذي كان قد التحق بنا من الشام ، في (خان توما) وباشرت الحركات في اطراف حلب كما فصلها نوري السعيد في كراسته الخاصة «محاضرات عن الحركات العسكرية للجيش العراقي في الحجاز وسوريا » المطبوعة في بغداد سنة ١٩٤٧ الى ان اعلنت الهدنة .

\* \* \*

## فــــي سـوريــــــي

دخل الامير فيصل دمشق وشرع في تأسيس الحكم الوطنى فكان هذا حدثا تاريخيا عظيما اعاد الى العرب حقا سليبا وحقق آمالهم فسى جزء مهم من وطنهم الاكبر ، وقد بادر سموه فعين على رضا باشت الركابي حاكما عسكريا عاما لسوريا ، والامير عادل ارسلان معاونا له، وياسين الهاشمي رئيسا لاركان الجيش • وتم تعيين موظفين مدنيين للدوائر المختلفة ، كما عين شكري باشا الايوبي (١) حاكما عسكريا لولاية حلب بعد ان رجع من بيروت حيث كان قد ذهب اليها مع مفرزة من الجيش العربي ، بعد انسحاب الاتراك منها ، اما انا فقد عينت حاكما عسكريا لمدينة حلب فسلمت قيادة المفرزة الشمالية الى قائد لواء الهجانة تحسين علي ، وعين لقيادة الدرك ، على رضا العسكري ولقيادة الموقع حميد الثالجي ، كما عين موظفون مدنيون للادارة والمالية والصحــة والبلدية . وفي هذه الاثناء كان الاديب الشهير والكاتب الالمعي المعروف السيد امين الغريب صاحب مجلة الحارس اللبنانية الذي ناوأ الادارة العثمانية خلال الحرب العامة الاولى قد رجع من منفاه في الاناضول ، الى حلب • وبما انه على جانب عظيم من الثقافة والعلم والادب ، ولـــه اطلاع واسع في اللغات الانكليزية والفرنسية ، والمام لا بأس به في اللغة التركية ومقدرة فائقة في الترجمة من والى هذه اللغات الثلاث فقد

<sup>(</sup>۱) كان شكري الايوبي رجلا سليم القلب ، حسن النية ، موصوفا بالشهامة والوطئية وكان الترك قد اضطهدوه وعذبوه عذابا اليما حتى انهم حرموه النوم مدة عشرة ايام لحمله على الادلاء بما يفيدهم ويوافق سياستهم فما اجدى ذلك نفعا .

انتهزنا الفرصة للاستفادة من مواهبه هذه فوافقت الحكومة المركزية في الشام على تعيينه سكرتيرا لحاكمية مدينة حلب ، فكان عونا لــــي وللحكومة العربية على تمشية امور الادارة خلال الفترة التي قضيتها كحاكم عسكري في مدينة حلب .

سعت الادارة بكل ما لديها من وسائط وتدابير لتوطيد الامن والاستقرار في البلاد ، ولكن مع الاسف كانت تلك الادارة قذى في اعين الفرنسيين في هذه الفترة ، وكانت الدعاية الفرنسية والتحريضات المأجورة ضد الحكم الوطني قد بدأت ، تسندها بعض الجرائد المحلية التي تغذى باموال الافرنسيين ، وترافقها حركات استفزازية من قبـــل بعض افراد الجالية الارمنية ، التي كانت قد تجمعت في « حلب » بعد ان شتتها الحكومة العثمانية في اثناء الحرب • على ان الحكومة العربية بذلت اموالا وجهوداكبيرة لجمع هؤلاء المشردين - الذين يقدر عددهم بنحو عشرين الفا \_ وجلبهم وايوائهم ومعاونتهم • ولكن البعض منهم اغراهم الفرنسيون بواسطة رجالهم وبماكانوا يدفعون اليهم من مال ومساعدات ، للقيام ببعض الاستفزازات . كانت البعثة الافرنسية تسعى وتعمل بكل جد للاستفادة من هؤلاء البسطاء لايقاع حوادث دامية في سورية كي تبرهن للعالم \_ بحسب زعمها \_ على ان العرب لا يمكنهم ان يؤسسوا ادارة مستقلة تحمى العناصر المضطهدة وغير المسلمة في جو من العدالة • كما تريد ان تظهر للعالم ايضا أن العرب لا يستطيعون ان يحكموا انفسهم بانفسهم ، وذلك لخلق اسباب تبرر بقائها في سورية . ولهذا اصبحت تتحين الفرص للايقاع بالحكم الوطني •

وعلى اثر الخطاب الاستفزازي للمسيو بيشون ـ وزير خارجيـة

فرنسا حين ذاك \_ ضد العرب ، ارادت العناصر الوطنية العربية في حلب انتظهر استيائها مما جاءفيه وتحتجعليه • فقررت ان تقوم بمظاهرة في داخل المدينة «حلب» وكان هذا القرار بموافقة مجلس ادارة الولاية ورئيسه المرحوم شكري الايوبي ، على ان تكون المظاهرة في يوم الجمعة ( في سوق الجمعة ) وقد انتهزت الجهة الفرنسية هذه الفرصة فدبرت مؤامرة للافساد ما بين الارمن والعرب ، لتبرهن على صحة ما تدعيه من ان العرب لا يمكنهم المحافظة على ارواح رعاياهم من غير المسلمين • وعندما بلغنى خبر قرار المظاهرة وما يمكن ان ينتج عنها من محذور وبصفة كوني المسؤول عن الامن في مدينة حلب ، اقترحت على الحاكسم العسكري شكري الايوبي أن يلغي قرار المظاهرة وأن يمنعها أن أمكن ، فلم يوافق ، فقدمت اليه مذكرة سردت فيها ما يمكن حدوثه ، وما قد ينتج من امور خطيرة نحن في غني عنها ، وارسلت نسخة من المذكرة الى الشام فاسرعت الحكومة المركزية في الشام وكتبت اني الحاكهم العسكري لولاية حلب أن يلغى القرار ويمنع المظاهرة ، ولكن الوقت كان قد فات اذ وصل امر الالغاء ليلة الجمعة ، وكان كل شيء قـــــد تهيأ لها • وفي صباح يوم الجمعة بينما انا جالس في داري استقبل الزائرين كالعادة ، اذا بجرس التلفون يرن ، واذ بالباشا يخبرني بوقوع مذبحة بين الارمن والاهلين في سوق الجمعة ، ويرجوني ان اتخذ ما يلزم لوقف الفوضى وارجاع الامن الى نصابه • يشهد الله بانى كظمت \_ جهد طاقتي \_ غيظي وما كان يجيش في صدري من عتاب • فلم اجب بسوى كلمة واحدة هي انني ساقوم بما يقتضي لتنفيذ اوامره ٠

لم يكن لدينا حينئذ من وسائط للنقل سوى الخيل والجمال .

تركت داري وامتطيت حصاني واسرعت الى مقر المفرزة (الجيش) لاستعين بها على تهدئة الحالة فوجدت قسما من الضباط وعددا قليلا من الجنود، فبينت لهم خطورةالوضع، وامرتهم بأن يأخذوا اسلحتهم ورشاشاتهم وعتادهم، ويذهبوا الى محل الحادث وقد اعطيتهم التعليمات وطلبت اليهم ان يطبقوها باسرع ما يمكن ومهما كلفهم الامر • شم ذهبت من ورائهم بنفسي لاشرف على العملية فوجدت الشجعان من اهالي حلب في حالة دفاع، فتدخل الجيش بسرعة فائقة، وبعد ساعة تقريبا كان كل شيء قد انتهى ولكن مع الاسف بعد ان ترك في الميدان عددا من القتلى والجرحى يقدره البعض باكثر من مئة •

وعلى اثر هذه الحادثة اراد الفرنسيون التدخل بالقوة ، بحجة المحافظة على ارواح الاهالي وارجاع الامن الى نصابه ، فعقدوا اجتماعا مع القائد الانكليزي الجنرال « ماك اندرو » وهدو رجل اسكتلندي نبيل ، ليقنعوه باتخاذ تدابير يخفون وراءها بعض النيات السيئة ، ويتخذوا اساليب غادرة لضرب الحكم الوطني ، ولما شعرت بذلك اتصلت بالجنرال المذكور واقنعته بعدم جدوى ما يراد تطبيقه من قبل الفرنسيين ، كما اوضحت له بأن ما يقصده الفرنسيون ليس الا اظهار سوء الحكم الوطني ، وعليه فقد اتفقنا على ان تقوم الحكومة العربية باجراء التحقيق ، وان توقف الذين نسب اليهم اثارة الحركة والمظاهرة وتطيق العدالة بحقهم، فاضطرت الادارة لتوقيف بعض الذوات موقتا وهم من كبار الشخصيات في البلد ، وكان ذلك ضروريا لسد الطريق في وجه مقاصد الفرنسيين الغادرة ، وقد يدعي بأن هذه المحاكمات قد حكمت على بعض الابرياء ولكنها على كل حال قد انتهت بنتيجة قد حكمت على بعض الابرياء ولكنها على كل حال قد انتهت بنتيجة

#### السير مارك سايكس في حلب

بعد ال مرت فترة من الزمن على حادثة حلب ، قدم اليها السير « مارك سايكس » ، العضو البرلماني البريطاني ، ومنظم معاهدة سايكس بيكو السرية المنعقدة بين الانكليز والفرنسين لتقسيم البلاد العربية في الشرق الادنى بينهما ، وقد جاء مدينة حلب معلنا زيارة الجنرال اللنبي في التقوش الحلفاء في سورية وفلسطين بعسد ايام ، وحاثا على استقباله بالحفاوة التي تليق بمقامه ، فتقرر في منهاج الاستقبال ان يصطف الجنود البريطانيون على قارعة الطريق الدي سراي » سيلكه ، وان يصطف الجنود العرب بعدهم اي على مدخل « سراي » الحكومة .

كما تقرر ان تجرى تجربة عملية لهذا المنهاج قبل ان يصل الجنرال المذكور الى حلب ، وفي اثناء هذا التطبيق العملي ، وحين كان احسن الضباط الانكليز ، الذي يمثل دور الجنرال اللنبي يهم بالنزول عسن ظهر حصانه ، صدحت الموسيقى العسكرية بحسب المنهاج ، فأجفل الحصان ووقع الضابط على الارض فأسرع السر مارك سايكس الذي كان يشرف بنفسه على تطبيق المنهاج ، يعلن ان هذا الحسادث او الفصل لا يمكن ان يكون من المنهاج ، وانقذ بهذه النكتة الموقف الذي وقع فيه الضابط المشار اليه ،

وصل الجنرال اللنبي بعد ايام قليلة الى حلب فاستقبل استقبالا

بالغ الحفاوة كما تقرر •

وقد حلت ذكرى وعد بلفور المشؤوم في تلك الاونة فقامت مظاهرة صاخبة احتجاجا على هذا الوعد البريطاني القاضي بمساعدة اليهود على ان يكون لهم وطنا قوميا في فلسطين فانتبه السر مارك سايكس للشعور العربي المتوقد غيرة وحماسة فاراد ان يصرف الناس عن التفكير في هذا الموضوع الحساس ، فاجتمع بلفيف من اهالي حلب وخطب فيهم مبينا لهم ان الترك لا يزالون على بعد مسافة قليلة منهم ، وان الاتراك لا يزالون اقوياء ، فعلى العرب ان يقووا انفسهم ، وان لا يفكروا في غير العدو القريب منهم ، واستطرد قائلا «كنت ولا ازال اصرح بوجوب تقوية العرب انفسهم ، واعدادهم للنضال امام اعدائهم ، سواء كان اعداؤهم الترك او اليهود او الانكليز او الفرنسيين » فكانت كلمة حق اراد بها باطلا .

وعلى اثر حادثة الارمن استدعي شكري الايوبي الى دمشق وتعين محله جعفر العسكري حاكما عسكريا لولاية حلب كما عين ناجي السويدي معاونا له ٠

# حاكما عسكريا في البقاع

وبعد مدة قصيرة بدأت تحرشات الفرنسيين في « البقاع » وتألفت عصابات تعمل لمصلحة الانتداب الافرنسي • وفي هذه الاثناء كان الامير فيصل قد زار (حلب) فكلفني بان اكون حاكما عسكريا للبقاع للوقوف امام التحرشات • وبعد رجوعه الى دمثق ابلغتني الحكومة المركزية بالشام رغبة الامير فيصل هذه ، فذهبت حالا الى « البقاع » الذي كان يضم قائمقامية المعلقة ، وقائمقامية بعلبك ، وقائمقامية الزبداني ، على ان يكون المركز بعلبك • ونزلت ضيفا على صبحي بك حيدر قائمقام معلىك •

بقيت ثلاثة ايام ادرس خلالها الوضع في المنطقة • تفقدت مواقع المعلقة ، وبعلبك ، والزبداني ، فوجدت من الانسب ان يكون المركز « المعلقة » لقربها من ( زحله ) وما جاورها من المحلات التي كانت

تحاك فيها الدسائس من قبل الفرنسيين واعوانهم ، فاستأجرت دارا في المعلقة قرب داريوسف نمور (١) وسكنت فيها ولم اكد استقر في داري بل كنت اتجول على الدوام • كانت الحكومة قد جهزتني بسيارة صغيرة « فان » لاتنقل بواسطتها من مكان الى آخر • فكنت ساعة في بعلبك ، واخرى في «حوش حالة » ويوما في ( بدنايل ) واخر في ( مجدل عنجر ) ، وهكذا كنت في حركة دائمة استقي اخبار المنطقة ،

<sup>(</sup>١) احد وجهاء البقاع .

واطلع على الوضع فيها • وكنت اتلقى المساعدة من المواطنين الاحرار ، ولا سيما من آل حيدر الكرام في بعلبك او في اطرافها كقرية بدنايل وامثالها التي كانت لها ميزة خاصة في تلك الظروف • وكان تحت امري فوج فيه عدد كبير من ضباط وجنود المفرزة الشمالية جعلت مركزه المعلقة مع عدد من المدافع الجبلية عبئت في مواقع مناسبة للدفاع فيما اذا اقتضى الامر لذلك •

وفي ذات يوم وانا في المعلقة جاءني احد ضباط الاستخبارات الانكليز وكان مقره بعلبك وقال لي: ان الجنرال اللنبي يريد ان يقابلني في قرية جديدة ، احدى القرى في لبنان، في اليوم والساعة اللذين عينهما لي • فذهبت والمرافق العسكري الى المحل في اليوم والساعة المعينين فلم اجد الجنرال اللنبي هناك وانما وجدت مساعده الجنرال «كونكريف» ذي الساعد المبتور ومعه عدد من كبار الضباط الانكليز والفرنسين، وبعد الترحيب جلست معهم • ثم قالوا لي بواسطة احد المترجمين: ان وبعد الترحيب جلست معهم • ثم قالوا لي بواسطة احد المترجمين: ان المعلقة مع القوة الموجودة هناك لان تلك المنطقة تقع تحت ادارة القوات الفرنسية ، فقلت لهم ، اني ضابط عربي اتسب الى حكومة عربية مركزها الشام ، واني غير مستعد ان اتلقى امرا من غير حكومتي فأن كان هذا القرار معترف به من قبل حكومتي فهي التي يجب ان تبلغني اياه •

قالوا لي انهم يريدون ان يتصلوا بالحكومة الم ركزية في دمشق ولكن خط البرق معطوب فلا يمكن الاتصال بها وهذا امر مستعجل يجب تنفيذه فورا • قلت: اذا كان الاتصال بواسطة البرق غير متيسر فارسال كتاب الى دمشق ممكن • وهنا قالوا اذا قررت السلطة الفرنسية

قلت سأقوم بواجبي اذا رأيت تجاوزا على ما انا موكل بالمحافظة عليه • ثم نهض الجنرال كو نكريف وقال حسنا ، اذا اردنا ان نرسل كتابا الى دمشق فهل تتعهد بارساله ؟ • قلت لا اريد ان اتسلم الكتاب ولكن اذا اردتم ان ترسلوا كتابا مع رسول من قبلكم فاني اتعهد بايصالـــه الى دمشق سالما • ثم تركتهم وعدت الى المعلقة » واعطيت التعليمات الى الضابط المقيم ، بأن يؤمن ايصال الرسالة وحاملها الى دمشق . واردت ان اسبق الرسول الي الشام ، وقد ارخى الليل سدوله ، وكان البرد قارصا ، والطرق وعرة ، ومحفوفة بالمخاطر ، لوجود العصابات المبثوثة من قبل السلطة الفرنسية ، ولعدم وجود طرق معبدة للسيارات • كادت السيارة التي تقلني تنقلب بنا من وقت لاخر كما كان يطرأ عليها بعض الاحيان خلل فتقف ، لانها سيارة قديمة ومستعملة كثيرا • ومع هذا وصلت الى الشام قبل وصول حامل الرسالة اليها فاخبرت الحاكم العسكري العام على رضا باشا الركابي بما جــرى حيث اجتمعنا بحضور الامير زيد الذي كان نائبا عن الامير فيصل الموجود آنذاك في باريس لحضور مؤتمر الصلح • كما كان حاضرا الاجتماع عادل ارسلان معاون الحاكم العسكري ، وياسين الهاشمي ، وبعد ان سردت لهم تفاصيل مقابلتنا مع الجنرال كونكريف والضباط الفرنسيين بينت لهم اني مستعد لأن ادافع عن موقعي ، وان لا اسلم بسهولة فلقيت منهم كل تشجيع ، ووعدوني بأنهم سيمدونني بكل مـــا لديهم من سلاح وقوة اذا اقتضى الامر • على انهم قالوا انهم سيدرسون القضية مفصلا ويبلغونني بقرارهم • فعدت حالا وفي الليلة

نفسها الى « البقاع » من دون ان اذوق طعم النوم ، او ينال جسمي بعض الراحة ، ومع ان البرد كان شديدا وقارسا حتى يكاد يجمد دمي في عروقي فاني كنت اشعر في الوقت ذاته بالغبطة والامل والرجاء ، وبعد بضعة ايام على ما اذكر فوجئت مع الاسف الشديد بخبر اختطاف المغفور له يسن الهاشمي من قبل الجيش الانكليزي في دمشق ، وارساله الى فلسطين ، فسارت مظاهرات وكانت احتجاجات في جميع انحاء سورية على هذا العمل الفظيع ، ولكن ما هي قيمة المظاهرات والاحتجاجات اذا لم تكن وراءها قوة تسندها وتدعمها ؟ .

وبعد مضي بضعة ايام جاءني نوري السعيد يصحبه « الكولونيل كوس » القنصل الفرنسي المعروف الى المعلقة ، وابرزوا لي امرا من السلطة في الشام ترجوني فيه ان اسحب الفوج الى « الرياق » على ان ابقى ودائرة الحاكمية في « المعلقة » انتظارا لعودة الامير فيصل من باريس وعليه ارسلت الفوج الى ( الرياق ) ولم يبق معي سوى بضعة باريس ومصوبة رشاشاتها نحوها و فخرجت حالا ، وقابلست تحيط بداري ومصوبة رشاشاتها نحوها و فخرجت حالا ، وقابلست الضابط الفرنسي مستفسرا منه عن سبب هذه المفاجأة ، فقال لي انه قام بهذا بناء على ما تلقى من اوامر و فتركته وقلبي يكاد يتمزق من شدة الالم الذي كنت اشعر به من السلطة في الشام اذ جعلتني هي على هذا الوضع نتيجة امرها بسحب القوة من المعلقة ، وتركي مجردا لا استطيع الدفاع عن وضعي وكرامتي و اخذت حقائبي واستصحبت بعض الدفاع عن وضعي وكرامتي و اخذت حقائبي واستصحبت بعض الدفاع عن وضعي وكرامتي و اخذت حقائبي واستصحبت بعض الدفاع عن المعلقة ، متجها نحو الرياق « حوش حاله » حيث يعسكر الفوج الذي انسحب من المعلقة و وفي الطريق صادفنا جماعة

راكبين في عربة وفي ايديهم آلات موسيقية يعزفون بها ويغنون ويرقصون ويرقصون ويرقصون ويرقصون ويرقصون ويرقصون ويرقصون ويرقصون ويرقصون وها هم راجعين الى بيوتهم بعد الدفن وفهمت ما ارادوا بهذا الكلام من شماته فأدبتهم بما يستحقون وحثثت الخطى نصو الرياق و

ولما بلغت « الرياق » شرعت في مخابرة الحكومة في الشام ملحا عليها بامدادي بالجنود والضباط لتقوية مركزي في ( الرياق ) وبدلا من ان القي المعاونة كنت اشعر مع الاسف بالمعاكسة الشديدة من قبل وزير الدفاع ( مصطفئ نعمت ) حينذاك بعكس ما كنت القي من تشجيع من ياسين الهاشمي •

كان القصد من طلبي الضباط ، ارسالهم الى القرى والقصبات الموالية للحكومة العربية لاستنهاض هممهم ومعاونتهم عند الحاجة للوقوف تجاه تجاوزات العصابات الفرنسية واعوانها ، فقد وصلا الى الرياق بعض الضباط ، ولما كلفتهم بان يذهبوا الى بعض القرى للقيام بواجباتهم ابواذلك ، طالبين ان استخدمهم في (القلم) اي في الدائرة ، فخاب ظني بهم ، واضطررت الى ان اشحنهم ثانية بالقطار ، واعيدهم الى الشام ، بعد ان يئست من امكان اثارة حميتهم للقيام بالخدمة المطلوبة منهم ،

وفي هذه الاثناء اتى نوري السعيد ومعه اسعد داغر وبرفقتهما الكولونيل كوس وبيدهم امر من الشام يطلبون فيه سحب الفوج من الرياق الى الوراء ، الى محل ببعد نحو عشرة كيلو مترات عن

محطة الرياق اي كما جرى في المعلقة وعلى الرغم من احتجاجي على هذه الطريقة المزرية اصرت السلطة ولا سيما وزير الدفاع على تنفيذ القرارات فاضطررت ان اعطي امرا للفوج بالانسحاب الى المحل الذي عينه وزير الدفاع ، وهذا معناه افساح المجال لمجيء قوة فرنسية تطردنا من (الرياق) كما جرى في (المعلقة) ولكنني في هذه المرة احتفظت بقوة قوامها اثنان وثلاثون جنديا مع رشاشتين ثقيلتين ، علاوة على ما يقرب من عشرة اشخاص من شجعان الحدباء (١) الذين كانوا معي منذ كنا في الحجاز ، وذلك باسم المحافظة على مقر الحاكم العسكري و

وفي صبيحة يوم من الايام اخبرت بوصول قوة مسلحة ليلا وهي بلباس مدني قوامها نحو مائتين وخمسين شخصا وبواسطة السكة الحديدية ، وقد تفرقوا في بعض البيوت في «حوش حالة » وفل الصباح تجمع قسم من هؤلاء وذهبوا الى السجن لاطلاق سراح بعض المسجونين الذين كانوا متهمين باطلاق الرصاص على معلم وطني وجرحه لانه كان يخطب في بعض القرى في (البقاع) ويحرض الناس ضد الافرنسيين • طلبت من احد الضباط ان يستعين ببعض الجنود لجلب واحد او اثنين من هؤلاء الاشخاص الذين كانوا قد وصلوا الى مقربة من السجن وهم يصخبون ويعربدون ، وبعد بضع دقائق اتاني الضابط ومعه شخص وقح للغاية • فسألته عن سبب ذهابه الى السجن فقال « ان حكومتنا الفرنسية الله ينصرها (كذا) قد اتت ولهذا لم يبق سبب لبقاء «هؤلاء المساجين في السجن » • وينما كنت

<sup>(</sup>١) قاسم درويش وحمدي العلاف وابراهيم خليل واخوانهم .

احاسب الرجل على وقاحته وهجومه على السجن اذا باصحابه يهاجموننا باطلاق الرصاص، ويهددوننا بالقتل اذا لم نترك الرجل والمساجين وقد جرح فعلا الضابط « رضا » واثنان من الجنود • وعليه تصدى لهم شجعاننا ولقنوهم درسا يستحقونه واسكتوهم هم وبنادقهم وفر مسن تمكن منهم من الفرار والتجأ اكثرهم الى المنازل في «حوش حالة» خوفا من رصاص الرشاش الذي كان يلاحقهم حتى على سطوح المنازل التي كانوا يفكرون بانهم سيكونون آمنين فيها • وبعد مدة قليلة ظهر ضابط انكليزي وبرفقته ضابط فرنسي وطلبا مقابلتي حيث المغاني رجاءهما الكف عن استعمال الرشاش • فاجبتهما اني لا اكف الا اذا انسحب هؤلاء الذين اتوا ليخلوا بالامن ، وانا المسؤول عن المحافظة عليه هنا • وفي خلال ساعة واحدة تقريبا كانت «حوش حالة » خالية من عصابة السوء •

ولم يترك الضابط الانكليزي الفرصة فدعاني الى الغذاء معه و قبلت الدعوة وفي اثناء الوليمة قال لي بانه لا هو ولا الضابط الفرنسي كانا يعلمان بوجود رشاشات هنا ، وكلما كانا يعرف أن ان الفووج والرشاشات كانت قد سحبت الى الوراء و ومن المضحك اني حينما كنت ذاهبا الى محل الضابط الانكليزي لتناول الغذاء ، وكان يسير ورائي بضعة جنود مدججين بالسلاح والقنابل اليدوية ، رآنا جندي مصري من الجنود الذين كان يستعملهم الانكليز للمحافظة على مصري من الجنود الذين كان يستعملهم الانكليز للمحافظة على يملأ السطل ماء من الحنفية فقال لنا بارك الله فيكم ( اضربوا دول يملأ السطل ماء من الحنفية فقال لنا بارك الله فيكم ( اضربوا دول

#### كمان ) ! • يقصد الانكليز • •

وبناء على شكاية الضابط الفرنسي بعثت الحكومة المركزية في الشام هيئة تحقيق وبعد التحقيق اسدل الستار على الحادثة طبعا ٠

بقيت القى معاكسة شديدة ورفضا لكل ما كنت اطلبه من وزير الدفاع (مصطفى نعمت) حتى اصبحت مشلول الحركة في «الرياق» الى ان عاد الامير فيصل من اوروبا ، وبلغت تعييني وكيلا لمدير الامن العام ، وهي الوظيفة التي كان يشغلها جبرائيل حداد ، ثم عينت مديرا اصيلا ، ولكنني لم استمر في هذه الوظيفة الا مدة قصيرة حيث كلفت بالذهاب الى بيروت « معتمدا عربيا » بدلا من احمد اللحام الذي كان قد اشغل منصب المعتمدية بعد المرحوم يوسف العظمة الذي تولى وزارة الدفاع في الحكومة السورية « ثم استشهد في عادثة ميسلون » يوم ٢٥ تموز سنة ١٩٢٠

ذهبت الى بيروت فوجدت ان العلم العربي غير مرفوع فلسوق سارية المعتمدية ، فرفعته في اليوم الثاني • وقبل ان اتسلم زمام المعتمدية من سلفي تماما ، ذهبنا لحضور استعراض قوات الجنرال غورو في ساحة البرج حيث كان المعتمد العربي من جملة المدعويين ، وكان قد خصص لنا محل يشرف على الساحة • وفي اثناء الاستعراض بدأ احمد اللحام يسجل في مذكرته عدد القطعات وانواعها ، وبينما هو كذلك ظهر قوميسيرالشرطة فجأة ، وخطف المذكرة من يد احمد اللحام وذهب فاصبحت في وضع حرج تأثرت لوقاحة الشرطي وغضبت لعمل اللحام فاصبحت في وضع حرج تأثرت لوقاحة الشرطي وغضبت لعمل اللحام

الذي لم يكن له لزوم (١) ولهذا طلبت الى احمد اللحام ان تترك المحل محتجين على التصرف الوقح ٠

ذهبنا توا الى دار الاعتماد العربي واتصلنا بالسلطة الفرنسية محتجين على عمل القومسير ، وطلبنا اعادة المفكرة حالا ، وفعللا ارسلت المفكرة مع الاعتذار ، سافر اللحام الى دمشق وبقيت في بيروت امارس اعمال المعتمدية لحين اعلان سورية استقلالها ،

Hamad Khalifa

<sup>(</sup>۱) احمد اللحام ضابط ركن والمغروض فيه ان يتمكن من تعداد القطعات وانواعها دون الاضطرار الى تسجيلها على ورقة وفي موقع الاستعراض . لان عملية احصاء القطعلات وانواعها من ابسط الامور في الجندية .

# اعلان استقلال سورية والعراق في دمشق في ٨ اذار سنة ١٩٢٠

على اثر القرار الذي اتخذه الرئيس ويلسون ، رئيس الولايات المتحدة الاميركية بارسال لجنة خاصة (هي لجنة كراين) الى مدن الشرق الاوسط للتحقيق في رغبات الاهالي في نوع الحكم الدذي يختارونه لبلادهم ، اجتمع المؤتمر السوري في ٨ - ٣ - ١٩٢٠ وقرر وضع اللجنة المقرر ارسالها الى الشرق الاوسط تجاه الامر الواقع وذلك باعلان استقلال سورية فورا ٠

اما العراقيون الذين كانوا انذاك في سورية ، وهم فريق من اعضاء « جمعية العهد » ومن الضباط الذين ساهموا في الشورة العربية الكبرى ، ومن منوري الجالية العراقية في دمشق ، فقد تداولوا فيما بينهم وقرروا اعلا ناستقلال العراق في عين اليوم الذي يعلن المؤتمر السوري فيه استقلال سورية ، وهكذا فقد تلى السيد توفيق السويدي قرار المؤتمر العراقي من شرفة البلدية في المرجه ،

ويسرني ان اذكر هنا ما جاء في القرارين السوري والعراقيين انذاك عن اتحاد القطرين الشقيقين • ففي القرار السوري جاء: \_

« ولما كانت الثورة العربية قد قامت لتحرير الشعب العربي من حكم الترك، وكانت الاسباب التي يستند اليها في اعلان استقلال القطر السوري هي ذات الاسباب التي يستند اليها في استقلال القطر

العراقي ، وبما ان بين القطرين صلات وروابط لغوية وتاريخيـــة واقتصادية وطبيعية وقومية تجعل كلا مـن القطرين لا يستغني عـن الاخر فنحن نطلب استقلال القطر العراقي استقلالا تاما على ان يكون بين القطرين الشقيقين اتحاد سياسي واقتصادي •

وفي قرار المؤتمر العراقي جاء ما نصه:

« وبصفتنا ممثلي الشعب المكلفين بالاعراب عن ارادته ، اعلنا الان باجماع الاراء ، استقلال البلاد العراقية الملوخة عن تركيا بحدودها المعروفة من شمال ولاية الموصل الى خليج فارس استقلالا تاما لاشائبة فيه ، وايدنا استقلال سورية التام واعلنا اتحاد العراق معها اتحادا سياسيا واقتصاديا » (١) ،

وقد حالت بعد ذلك الاوهام والمخاوف التي كانت تسيطر على عقول بعض حكام العرب دون تحقيق هذا الاتحاد علاوة على المطامع الاستعمارية ودسائسها •

والذي يحز في قلبي ويحزنني الان هو اهمال الاتحاد والاكتفاء بهتافات زائفة لا تسمن ولا تغني من جوع • وعلى الرغم من مرور نصف قرن على اهمال هذا الامر الحيوي ارى ان المصلحة لا تزال تقضي بوجوب تحقيقه بالشكل الذي يتناسب مع التطورات العالمية •

<sup>(</sup>۱) وهذه بعض اسماء اعضاء المؤتمر العراقي الذين حضروا انذاك: مندوبو بقداد: جعفر العسكري \_ سعيد المدفعي \_ تحسين علي . اسماعيل نامق . سامي الاورفه لي . فرج عماره . ناجي السويدي . توفيـــق السويدي . يونسوهببي . حمدي صدر الدين احمـد رفيق \_ نــوري القاضـي . رشيد الهاشمي ، صبيخ نجيب . محمد رضـــا الشبيبي \_ محمود اديب . عزت الكرخي . عبد اللطيف الفلاحي \_ توفيق الهاشمي \_ ومحمد البسام .

مندوبو الموصل: علي جودت \_ عبد الله علي الدليمي \_ جميل محمد ( المدفعي ) \_ مكي الشربتي \_ ابراهيم كمال \_ ثابت عبـد النور \_ الحاج محمد خيري \_ (خيرو).

#### بعد اعلان الاستقلال

وبعد مرور بضعة ايام على اعلان الاستقلال ، اتصلت ببعض الاخوان العراقيين في الشام وتداولنا في الوضع ، وقررنا ان نجتمع ونستعرض الحالة في سورية والعراق معا . كما قررنا مقابلة الملك فيصل وعرض حالة العراقيين ضباطا ومدنيين في سورية وكذلك حالة العراقيين في العراق بعد الاستقلال .

فذهب كاتب هذه السطور والسيدان جميل المدفعي وثابت عبد النور لمقابلة الملك للتبريك ، ولعرض حالتنا عليه ، ورغبتنا في مواصلة الكفاح لتحرير العراق بعد ان تحررت سورية ونالت استقلالها .

حظينا بمقابلة الملك ، وبعد كلمات التبريك والمجاملة قلت له:

جئناك يا سيدي لنفاتحك في امر هام بالنسبة لنا ولذلك نرجو ان تسمح لنا بأن نكلمك بصراحة حتى تطلع على افكارنا وأرائنا وان تحكم على ما قد نقترحه على جلالتك من امور نأمل ان يكون فيها الخير انشاء الله:

تعلم يا سيدي اننا التحقنا بالملك حسين في الحجاز حينما اعلن اهدافه النبيلة • التحقنا به على امل تخليص البلاد العربية من الحكم العثماني والحصول على استقلالها ، فحاربنا وضحينا بارواح اخواننا الذين استشهدوا في سبيل تلك الغاية النبيلة ، وقد وصلنا بفضل جهودكم ومساعداتكم الى سورية ، وكلنا امل ورجاء للحصول على

اهدافنا ومرامينا ، ولكن مع الاسف وجدنا بعد الهدنة ان الحلفاء الذين آزرناهم في احلك ايامهم قد تنكروا لنا وجزأوا بلادنا ، واقتسموها غنائم بينهم • فهذا لبنان اصبح تحت سيطرة الافرنسيين وفلسطين والعراق تحت سياط الانكليز ، اما نحن فاصبحنا لا ملجاً لنا ولا مأوى ثم شرحت لجلالته كيفية اختطاف ياسين الهاشمي وتحديد حريته في « الرملة » واوضحت ما حصل لجميل المدفعي وابراهيم كمال اللذين ذهبا لرؤية اهلهما واقربائهما في العراق فاستدعاهما الحاكم العسكري، وامرهما بالخروج من العراق ، او سوقهما مخفورين الى الهند • كما اننا نحن العراقيين في سورية اصبحنا نشعر باننا غرباء غيرمرغوب فيهم، وذلك اثر الدعاية الافرنسية التي تعمل ضدنا ، ولهذه الاسباب قررنا نحن الضباط العراقيون ان نذهب الى « دير الزور » لمحاربة الانكليز الذين خانوا عهودهم للعرب ، فاما ان ننجح في مسعانا او نموت مرتاحي الضمير • فبدأ الملك يناقشني في بعض الصعوبات التي ستصادفنا ان اقدمنا على مثل هذا العمل وقال لى: ليس من السهل ونحن في هذا الضعف ان نقاتل دولة لها ممكناتها ووسائطها • وطلب الينا ان نتريث لكى لا نواجه عدوين قويين (يقصد الفرنسيين والانكليز) في آن واحد • ولما رأى اننا مصرون على رأينا ، ولا سيما بعد ان ألمحنا الى اننا نعرف كيف يمكننا الحصول على المال والسلاح الذي قهد نحتاج اليه من الخارج ، حيث كان الاتراك الثائرون والروس مستعدين لان يمدوا اية حركة تقوم ضد الانكليز قال: انت تعرف يا جودت وضعي مع اخي عبد الله ، وانا لا يمكنني ان اتحداه وهـــو المرشح لعرش العراق ، وهذا لا يمنعني من ان اساعدكم اذا كان في امكاني مساعدتكم وانتم الذين حاربتم الى جانبنا في ادق الظروف

فما الذي تريدونه مني ؟ قلت لـه:

١ \_ اولا ان تسمح بأن يأتي الامير زيد معنا رمزا للثورة •

٢ ــ ان تمدنا بمبلغ من المال لننفقه باديء الامر على اعاشة الضاط
 والجنود الذين سيشتركون في هذا العمل •

٣ \_ ان تساعدنا على اخذ قسم من السلاح والعتاد الذي اتينا به معنا من الحجاز والمحفوظ الان في المخازن .

كانت هذه الطلبات هي التي كنا قررنا فيما بيننا ان نطلبها من الملك فكان جواب الملك فيصل:

١ ــ انه لا يوافق على ذهاب الامير زيد معنا لان هذا معناه اشهار الحرب على الانكليز وهو في وضع لا يمكنه من معاداتهم فــي الوقت الحاضر بسبب وضعه تجاه الفرنسيين ٠

٢ \_ في امكانه ان يدفع مبلغا من المال نتدبر به امورنا ٠

٣ ـ اما السلاح ؟ وهنا توقف قليلا وبدأ يفكر • فاردت ان اسهل الامر عليه فقلت له: لا بأس يا سيدي اما السلاح فنحن نغنيكم عن التفكير فيه وسنعمل ما في امكاننا للحصول على ما نحتاج اليه • وهنا اعترض الاخ جميل المدفعي على تساهلي في قضية السلاح وقال: نحن لا نستغني عن مساعدة سيدنا بالسلاح • فقلت: لا بأس اننا سوف نبحث في هذه القضية ولدي اقتراح نعرضه اخيرا على جلالة الملك • وبعد افتراقنا اقنعت جميلا بأن نصل من اقصر الطرق الى غايتنا وبأن

نفتح (الدبو) مخزن السلاح الذي هو بحراسة جنودنا ، ونأخذ منه ما نشاء من دون ان يشعر احدبذلك • واذا انفضح الامر فيما بعد فاننا نقول قد اخذناه لمقاصد وطنية واننا اخبرنا جلالة الملك بذلك وتنتهى المسألة • وعلى اثر ذلك اجتمعنا في دار المرحوم جعفر العسكري بمعظم الضباط العراقيين وبعض المدنيين ، الذين كانوا يومئذ فيسيى دمشق ، وفاتحناهم في الامر ، وشرحنا لهم ما آلت اليه حالتنا فـــى سورية ، وما هي عليه اليوم حالة العراق ، وقررنا الذهاب الي « ديـر الزور » لمحاربة الانكليز فتحمس البعض للفكرة وطلب البعض الاخر التريث للاطلاع على رأى الامير عبد الله لانه \_ حسب زعمه \_ هـو صاحب الشأن في هذه المسألة ، ومنهم من اراد ان يعرف مقددار المرتب الذي سيدفع الى من يريد الالتحاق بهذا العمل • ولم يتورع احدهم عن السؤال عن مرتبات قواد الحركة! فاضطررت ان ابين الوضع الذي نحن فيه وخيانة الحلفاء الذين آزرناهم • كما بينت لهم عدم الفائدة من بقائنا في سورية بسبب عداء الفرنسيين واذنابهم لنا وكذلك الشأن في العراق وكيف هددوا بعض اخواننا الضباط الذين ذهبوا لرؤية اهلهم ، بالخروج من البلاد او النفي الى خارجها كما بينت لهم ايضا ان القضية تخصنا نحن اهل البلاد اصحاب الشأن الاول فيها ، ولهذه الاسباب قررنا ان نذهب ونحارب حتى الموت لاسترجاع حقوقنا • هذا هو القصد وليس هو موضوع مرتبات واعاشة • فم ن يجد في نفسه رغبة في الالتحاق بنا فأهلا ب وسهلا ومن لا يجد في نفسه الرغبة فهو حر في اتخاذ الطريق الذي يناسبه • وهنا شعرت بان الاكثرية قد استحسنت الرأى وباركت. وشرعنا في تنفيذ خطتنا فتسلمنا المبلغ الذي وعدنا به الملك فيصل وهو

ثلاثة الاف جنيه مصرى ، وفتحنا مخزنا للاسلحة واخذنا مقدارا منه حملناه على عربات ( برجقة ) وكان الموكل باخذها وسوقها الضابط العراقي محمد رؤوف الشهواني ومعه السيد احمد الباججي الملقب بـ (احمد ابن عمتى) وانطلقنا الى حلب باسم الهيئة الوطنيـة (١) في طريقنا الى دير الزور وقد التحق بنا عدد من الضباط الذين كانوا معنا في الحجاز وغيرهم من الذين التحقوا بنا بعد الهدنة ، وأبدلنا الجنيهات المصرية في حلب بليرات ذهبية ، وسافرنا الى « دير الزور » وعند بلوغنا اياها وجدنا المرحوم مولود مخلص الذي كان حاكمـــا عسكريا فيها من قبل حكومة الشام ، والذي كان يدير الحركات الوطنية هناك بكل اخلاص قد دب الخلاف بينه وبين رمضان شلاش رئيس عشيرة البوسراية ، الذي كان قد هاجم الانكليز في اطراف دير الزور بتحريض من السيد ياسين الهاشمي وقد تطور هذا الخلاف وكاد ان يصل الى درجة لا تحمد عقباها ، فبذلنا اقصى الجهد لاصلاح ذات البين فلم ننجح • فارتأينا ابعاد رمضان شلاش عن المنطقة اولا ولكنه كان مصرا على البقاء فيها ، ولا يريد الانفكاك عنها ، فاضطررنا الى الاستعانة بالملك فيصل ، واعلمناه بالوضع السائد في منطقة دير الزور ، والمتمسنا من جلالته باسم المصلحة العامة ان يستدعى رمضان شلاش الى الشام حالا وان يبقيه فيها مدة مناسبة ان امكن ذلك • كما اقترحنا على جلالته ان يستدعى مولود مخلص الذى انجز من الاعمال الوطنية ما يشكر عليها ، وان يعين محله متصرفا مدنيا لتنظيم الادارة التي تحتاج اليها المنطقة فاجاب فيصل التماسنا فورا •

<sup>(</sup>۱) الهيئة الوطنية المؤلفة من كاتب هـذه المذكرات وتحت رياسته ومن عضوية جميـل المدفعي وتحسين علي .

وبعد ذهاب رمضان شلاش بمدة قليلة وفي اثناء وجود مولود مخلص حاكما عسكريا لدير الزور ، طلب الحاكم العسكري البريطاني للفرات الاعلى الكولونيل «ليجمن » وفدا من حكومة دير الزور ليباحثه في موضوع الحدود بين العراق وسورية فتقرر ارسالي مع السيد تحسين على للمفاوضة مع الحاكم المذكور •

ذهبنا الى قرية « عشاره » الواقعة على الحدود في جنوب « البوكمال » وعلى ساحل الفرات • اجتمعنا بالكولونيل ( ليجمن ) واتفقنا معه على ان يترك الانكليز ناحية « البوكمال » ويسحبوا قواهم منها ، وذلك لوجود عشائر العكيدات فيها وفي جنوبها تحاشيا من احداث قلاقل من قبلهم في منطقة والالتجاء الى عشيرتهم لـــدى الاخرى • ورجعنا الى « دير الزور » • وهكذا تقرر انسحاب الجيش الانكليزي من « البوكمال » في يوم معين على ان تستلم الحكومة العربية ( الناحية ) في اليوم ذاته • وقد ارسلنا سرية من الخيالـــة الموجودين في دير الزور لتكون هناك اثناء عملية التسليم والاخلاء ٠ وحينما وصلت السرية الى جوار بلدة البوكمال ، استقبلها الاهلون بحفاوة بالغة وترحيب حار ، اعرابا عن اعتزازهم بقوة عربية تأتى لتسلم البلدة من ايدى الانكليز ، ولكن (ليجمن ) غاظه هذا الترحساب وتلك المظاهرة فبعث الينا يقول: انه لا يريد ان يغادر البلد اذا دخلت السرية على هذه الصورة • وفي هذه الاثناء كنت وصلت والسيد تحسين على الي البوكمال وبعد الاطلاع على ما حصل ، ذهبنا توا الى ليجمن فاتفقنا بعد المداولة على ان تخرج الحامية الانكليزية اولا ثم تدخل القوة العربية وهكذا كان •

وبعد ان سافرت القوة الانكليزية من « البوكمال » متوجه الى « عانة » قابلتها على الطريق عشائر العكيدات بقيادة زعيمها مشرف الدندل الذي كنا على تفاهم معه وذلك على الضفة اليسرى من نهر الفرات بهجوم مفاجيء وبنيران حامية اجبرتها على السير ببطء ويقال انها كبدتها خسائر فادحة • وبعد تسلم المدينة رجعنا مع الاخ تحسين على الى « دير الزور » حيث استقبالا فائقا من قبل الاهلين •

\*\*\*

Hamad Khalifa

## البدء بالحركة للشورة

منذ وصولنا « الهيئة الوطنية » الى دير الزور ونحن نبذل جهودا متواصلة لتنظيم المتطوعين الذين سيعهد اليهم بشن الهجوم على المراكز الانكليزية في العراق ، واعداد ما يلزمهم لتحقيق مهمتهم • وبسبب اتصالنا السري بالعناصر الوطنية في الموصل ، وبرفع معنويات العشائر الموجودة في اطرافها ، ولوجود عشائر شمر والجبور وامثالهما مسن الموالين لنا ، ولوجود بعض الشخصيات المهمة المطلعة على المنطقة والامل المعقود عليها ، ورجاء الاستفادة من خبرتهما ووطنيتهما في تلعفر (١) قررنا ان يكون الهجوم الاول موجها اليها فباشرنا نعسد عدتنا لهذا الغرض •

وقد رأينا الجواسيس الانكليز في «دير الزور» يسرحون ويمرحون وقد كثر عددهم، وكنا نشعر بانهم في حركة دائمة، ونشاط مستمر، حريصين على ايصال اخبارنا وحركاتنا الى ضاط الاستخبارات الانكليز في الفرات، لذلك ولاجل تضليل هؤلاء اظهرنا باننا نهيء انفسنا للهجوم على «عانة» وقد استأجرنا فعلا شخاتير (قوارب) ووضعنا فيها بعض الارزاق، وقلنا لبعض الجنود والمتطوعين اننا قريبا نتحرك بالقوة بواسطة النهر نحو الجنوب، وطلبنا ان يكتموا الامرحة عتى نفاجيء الانكليز بالحركة وكنا نشيع امثال هذه الاخبار

<sup>(</sup>۱) امثال جميل خليل الذي كان ضابط درك في تلعفر وعضو جمعية العهدالعراقي في الموصل وكان اسمه المستعار ( ابن الوليد ) وقد حكم عليه بالاعدام اخيرا من قبل السلطات الانكليزية اكثه نجا منه .

ليتأكد الجواسيس من ان الحركة متجهة نحو الجنوب • هذا ولم نغفل عن اعداد « مطارات » الماء للجنود بواسطة السمكرية ومسن السوق في « دير الزور » لانها كانت ضرورية لهم في الصحراء ، كما سعينا لاعداد ما يلزم لتجهيز المدفعين الموجودين في دير الزور • ووثقنا علاقاتنا بالشيخ عجيل الياور شيخ عثائر شمر والشيخ عاصي الفرحان زعيم العشائر الشمرية وقررنا الحركة • وبينما نحن على وشك الحركة نحو تلعفر اذا بخبر يأتي من الملك فيصل يطلب فيه حضوري الى « حلب » عاجلا وباسرع ما يمكن ، فتركت الاخ جميل المدفعي يتولى تنفيذ الخطة قبل ان يفتضح الامر • وقررت الشخوص الى على المائك فيصل على ان اعود حالا •

استأجرت سيارة لايصالي الى حلب ثم اعادتي الى «دير الزور » بسرعة ولكن السيارة لسوء الحظ ، كانت قديمة فتعطلت في الطريـق ، واضطررت ان اقطع ما بقي مـن الطريق بعربة ( برجقة ) تارة وعلى ظهر الخيل تارة اخرى حتى وصلت الى « مسكنه » ، ومنها الـــى حلب حيث قابلت جلالة الملك فيصل •

سألني الملك عن احوالنا في دير الزور • فاجبته اننا بخير وانسا متفائلون بالنتائج ونؤمل ان تكون خيرا ان شاء الله • قال لي : إن الانكليز يستاؤون كثيرا من وجودنا هناك ويهددونه بوخامة العاقبة اذا نحن لم نكف عن هذه الاعمال • فكررت لجلالته ما كنا عرضناه عليه في الشام قبل سفرنا الى « دير الزور » واكدت له اننا لا يمكن ان نتراجع مهما كلفنا الامر ، فطلب الي ان لا نستعمل المدافع على الاقل لان استعمال المدافع يدل على موافقة الحكومة السورية على هسذه

الاعمال، فقلت له اننا سنبذل جهدنالنظهر ان لا دخل للحكومة السورية في الامر بل اننا ثائرون ندافع عن حقنا الصريح، واما المدافع فسوف نكف عن استعمالها لقلة عتادها بطبيعة الحال، وفور انتهاء المقابلة رجعت الى دير الزور، وبعد مقابلتي هذه وجدت انه قد تم ضرب تلعفر وان القوة الضاربة قد عادت الى دير الزور،

وكنت طلبت الى السيد حميد الدبوني الذي رافق الحملة الى تلعفر ان يزودني بما لديه من معلومات حول هذه الحملة ، كما طلبت ذلك من السيد عبد المنعم الغلامي الذي كان يتصل اتصالا وثيقا بجمعية العهد والذي يعتني اعتناء فائقا بتسجيل جوادث الحركة الوطنية ان يزودني بتفصيلات عما لديه من المعلومات عن تلك الحركة فجاءني من الاول ما يلي نصه:

#### عزيزي أبا نـزار ،

كنت نشرت في الصحف المحلية وفي بعض المناسبات ، تفصيلات وافية عن حركات الحملة التي شنت على تلعفر اثناء الثورة العراقية سنة ١٩٢٠ وبناء على رغبتكم فانني الخص تلك الحركات كما يلي:

وصلت الهيئة الوطنية برياسة السيد علي جودت وعضوية السيد جميل المدفعي والسيد تحسين علي الى دير الزور • وكانت دير الزور مقرا للحاكم العسكري السيد مولود مخلص الذي كان يقوم بالاشراف على الحركات الوطنية في اطرافها وبعد ان تسلمت الهيئة شؤون العمل بدأت بتشكيل مفرزة للقيام بحركات ضد الحكم البريطاني في العراق وبعد ان تم تشكيلها تحركت المفرزة بقيادة السيد جميل المدفعي وهي

عبارة عن اربع سرايا يقودها السيد محمود نديم السنوي والسيد محمود اديب والسيد سليم الجراح والسيد مصطفى شوقي (١) وفي كل سرية عدد من الضباط العراقيين الاحرار منهم السادة: محمد علي سعيد والحاج رؤوف الشهواني ومحمود الجراح وعبد الله صالح والسيد حسن وحمدي داود •

وكان عبد الحميد الدبوني المرافق للهيئة الوطنية يقوم بدور المرافق لقائد القوة السيد جميل المدفعي .

وبعد ان تركت القوة دير الزور نسب السادة: جميل المدفعي ومحمود نديم ومحمود اديب ان يكون الدبوني وسليم الجراح في مقدمة القوة بل ويسبقاها لمواجهة رؤساء وشيوخ العشائر للتمهيد ولبيان اسباب الحركة وعواملها الوطنية ، والحيث على تأييدها والاشتراك بها وقد قاما بزيار الشيخ العاصي الفرحان رئيس عشائر مسلط شمر وشيخ مشايخها والشيخ مسلط رئيس عشائر الجبور والشيخ مشهل الفارس الجربا (شمر) كما انهما اتصلا بالشيخ عجيل الياور الذي كان قد طلب اليه الشيخ عاصي ان ينوب عنه في هذه الحملة واتصلا ايضا برؤساء اخرين من طي وجبور وغيرهم • وكان قسم من عشائر الد عكيدات » يسير مع الحملة ايضا • وقد سارت الحملة عن طريق شمال سنجار متجهة نحو تلعفر وذلك تجنبا للاصطدام مع اليزيدية الذين كان يرأسهم حمو شيرو الموالي للانكليز •

وفي اثناء السير طلب السيد جميل المدفعي الى الضابط محمد علي

<sup>(</sup>١) ضابط كردي من شمال العراق.

سعيد ان يصحب معه الملازم عبد الله صالح وعددا من الفرسان والذهاب الى نصيبين للاجتماع بالرئيس قدري المستخدم في احدى القطعات التركية ودعوته للالتحاق بالثوار وجلبه معه ما يتيسر من سلاح وعتاد وادوية (١) • وقد تمكن محمد علي سعيد ورفاقه من تهريب السيد قدري مع عدد من البنادق وكمية من العتاد والادوية •

وعندما وصلت القوة الى موقع (خنيزيرة) شمال جبل سنجار تقرر ايفاد السيد الدبوني مع فارسين احدهما يمثل شمر والاخـــر الجبور الى تلعفر للاتصال بالاغوات واعوانهم للاشتراك بالحركة ٠ وبما ان عبد الحميد الدبوني كان سابقا يعمل كحاكم سياسي بعنوان (وكيل الحكومة في تلعفر سنة١٩١٩) وكان متفاهما مع بعض الاغوات اصحاب الكلمة في تلعفر على مناوأة الانكليز فقد حصلت الموافقة على الاشتراك بالثورة في اول مقابلة معهم وعلى هذا الاساس بعث الدبوني من قرية « قبك » القريبة من تلعفر والتي كان قد وصل اليها مع رفيقيه ليلا \_ عدة رسائل إلى رؤساء العشائر الموجــودة في اطراف تلعفر اخبرهم فيها عن حملة الشريف ذاكرا لهم اسماء العشائر والرؤساء الكبار الذين انحازوا اليها للقيام بالثورة ضد الانكليز طالبا اليهم الاستيلاء على تلعفر قبل وصول حملة الشريف لكسب الشرف من قبل سكان المنطقة وعشائرها وتقديمها رمزا للولاء • ثم سافر الدبوني مع اربعة فرسان من اولاد عم السيد سلمان اغا « مختار قرية قبك » الى تلعفر وتمكن بواسطة اصدقائه من جمع رؤساء تلعفر الذين يعتمد على موآزرتهم واخبارهم بحملة الشريف فكان الاتفاق التام على تأييد

<sup>(</sup>١) السيد قدري هو صهر جميل المدفعي

الثورة حالا وانقاذ تلعفر من قبل ابنائها كما تقرر في هذا الاجتماع استدعاء قائد الدرك السيد جميل خليل والاتفاق معه لتجنب الاصطدام مع الدرك • وقبل القيام بالحركة من قبل السكان وبناء على ما طرق سمع بعض الرجال بأن الخبر قد وصل الى الحاكم السياسي البريطاني، اضطر السيد عبد الحميد الدبوني والسيد جميل خليل الى ترك تلعفر مع طلوع الشمس والذهاب الى قرية قبك مركز العشائر والسير من هناك نحو قرية تلعفر • سارت قوة العشائر واصطدمت مع الدرك وكانت رشاشتان واربعة جنود انكليز على سطح دار الحاكم السياسي تسند مقاومة الدرك • وبينما كان الملازم استيوارت الانكليزي يحث الدرك على مقاومة العشائر انتهز ضابط الدرك العربى (الموصلي) « محمد على النعلبند » الفرصة واطلق النار على « استيوارت » فأرداه قتيلا فانهارت قوة الدرك والتحق السيد جميل خليل والملازم محمد على بالحملة التي كانت في طريقها الى تلعفر • اما عبدالحميد الدبوني ورؤساء العشائر والاغوات فقد بقوا في تلعفر ثم التجأوا الى (تل وردان ) القريبة من تلعفر ينتظرون وصول الحملة وقد وصلت جماعة من شمر ومعهم محمد علي سعيد وعبد الله الموصلي ومحمد على مسطو السنجاري وتوجهوا جميعا الى تلعفر فقصد محمد علي سعید تو ا دار الحاکم السیاسی التی نصبت علی سطحها رشاشت ان فالقى عليها قنبلة يدوية قضت على من فيها • وبعد قليل وصل السيد جميل المدفعي وكافة الضباط وشخصيات اخرى منها السيد احمدد الشربتي على رأس عشيرة البومتيوت والمحامي حسن الاطرقجي والسيد اسماعيل صفوت الذي كان مدير مدرسة في سنجار ، والحاج عبد الله الصائغ رئيس بلدية سنجار والسيد شريف العطار احد موظفي الحكومة

وكذلك رؤساء العشائر ، وعند وصول الحملة ظهرت فجأة قوة من السيارات المصفحة حاملة الجنود قادمة من الموصل كانت متوجهة نحو تلعفر فاصطدمت بالثوار وابيدت ، واستشهد في هذه المعارك الشيخ صالح بن الشيخ احمد رئيس عشائر الجحيش ، مكثت القوة في تلعفر ثلاثة ايام ارسلت في خلالها مفرزتين احداهما بقيادة «محمود اديب» للى اطراف الموصل والاخرى بقيادة السيد جميل خليل الى الشرقاط وقامت هاتان المفرزتان بضرب بعض المواقع الانكليزية واحدثت فيها اضرارا بالغة ، ثم توجهت القوة نحو الموصل وفي موقع ابي كدور وجدت نفسها امام قوة انكليزية كبيرة مكونة من بطرية مدافع وخيالة مع رشاشاتها تحميها عدة طيارات الامر الذي اضطر العثائر الى الابتعاد عن القوة ولم يبق بجانبها الا بعض الرؤساء منهم الشيخ عجيل اليارو والشيخ مشهل الفارس الجربا والسيد عبد الله اغا وعبد الرحمسن والشيخ منه الفارس الجربا والسيد عبد الله اغا وعبد الرحمسن مؤمنة بانها قامت بقسط من واجباتها ،

عبد الحميد الدبوني

وهذا نص كتاب السيد عبد المنعم الغلامي ردا على رسالتي عن تلك الحملة:

المجاهد العربي الكبير السيد على جودت الايوبي المحترم تحية عربية اسلامية خالصة ،

اما بعد • فقد تفضلتم وطلبتم الي ان ادون لكم تحقيقا تاريخيا واقعيا عن حركة تلعفر من بدء قيامها حتى نهايتها ، فنزولا عند طلبكم اعددت التحقيق التالي لخصته من كتابي « ثورتنا في شمال العراق » الجزء الثاني المخطوط •

واذا قدر لكم عملكم الجليل مقدما في اخراج (مذكراتكرم) القيمة لجلاء صفحة هامة من تاريخ ثورتنا الكبرى وما عقبها من جهود وخدمات وتضحيات في سبيل القضية العربية وانتم من الرعيل الاول في مجالاتها ومن قادة الطليعة المجلين الخالدين فيها ارجو لكم دوام العز والاقبال ودمتم باحترام •

المخلص: عبد المنعم الغلامي التغلبي

٢٥ صفر الخير ١٣٨٦ \_ ١٥ \_ ٦ \_ ١٩٦٦ ٠

### تشكيل حملة تلعفر

لما رأى المركز العام لجمعية العهد العراقي في دمشق الشام ان الظروف قد اصبحت في دير الزور لاتساعد السيد مولود مخلص على استمرار الحركات الثورية على جبهة الفرات جنوب دير الزور وفي ارض الجزيرة التي كان قد باشرها سلفه السيد رمضان شلاش ، فرر ايفاد هيئة الى دير الزور مؤلفة من السادة : على جودت الايوبي، وجميل المدفعي ، وتحسين على للعمل على ادامة الثورة وتوسيع نطاقها بالتعرض لتلعفر والموصل ، خاصة وان شعبة جمعية العهد في الموصل كانت تطالب المركز العام للجمعية وشعبه في حلب ودير الزور بلزوم القيام بهذه الحركة بعد ان هيأت لها الرأي العام في الموصل واطرافها ، واستعدت هي بدورها الاستعداد اللازم للمشاركة فيها ،

وحينما تحرك السيدان الايوبي والمدفعي من دمشق الى دير الزور اصطحبا معهما من (حلب) الحاج رؤوف الشهواني وهو من مؤسسي «جمعية العلم» السرية في الموصل والتي انقلبت في ٢٤ مايس ١٩١٩ الى شعبة لجمعية العهد العراقي في دمشق، واسمه المستعار (المغيرة) وفي دير الزور جهز السيد على جودت الايوبي حملة تلعفر بقيادة السيد جميل المدفعي، وقوامها مائة وخمسون مجاهدا ثلثهم من الخيالة والباقون من المشاة •

وكان اكثرهم من الضباط والجنود العراقيين الذين تخلوا عن

وظائفهم في جيش الحكومة العربية في سوريا ، ومن ضمنهم عدد من الشبان الاحرار ضباط ومدنيين كانت شعبة « جمعية العهد » في الموصل قد اوفدتهم الى سوريا للاشتراك في الحركات الثورية في العراق او القيام بواجبات خاصة هناك .

واقفل السيد على جودت الايوبي بعد تشكيل هذه الحملة واجعا الى الشام ومعه الحاج رؤوف الشهواني للتزود بالاسلحة .

وقد استلم الشهواني مائة بندقية من مدخر حكومة دمشق مع عشرين صندوق واتى بها الى ديرالزور بينما كان قد سبقه فلي العودة اليها السيد على جودت الايوبي بسيارة خاصة ومعه المقدم الركن «عارف ادلب» •

## الحركة في دير الزور

وقد سير علي جودت الايوبي فور وصوله دير الزور هذه الحملة الى تلعفر حيث وصلت « الفدغمي » الواقعة على نهر الخابور في عوم ٢٦ ايار ١٩٢٠ وفي هذا المكان اتخذ السيد المدفعي السيد محمود السنوي معاونا له ، وقرر بالاتفاق مع ضباط الحملة تقسيم قوتهم الى اربع سرايا ، واطلقوا عليها اسم « عسكر الشريف » فتألفت السريسة الاولى بقيادة الرئيس فائق حسني ، ومعاونه الملازم مصطفى شوقسي وهما من اخواننا الاكراد العراقيين •

وتألفت السرية الثانية بقيادة الرئيس محمود اديب البغدادي ، والسرية الثالثة بقيادة الرئيس سليم الجراح الموصلي • واما السريـة

الرابعة فكانت بقيادة الملازم محمد علي الموصلي ـ وهو من اعضاء جمعية العهد في الموصل ـ واسمه المستعار « ذو الفقار » •

وعهد الى السيد قاسم درويش الموصلي \_ وهو من اعضاء جمعية العهد في الموصل ومن رسلها الى سوريا واسمه المستعار «شيبوب» \_ بحمل العلم العراقي •

ورافق هذه الحملة السيد عبد الحميد الديوني الموصلي الذي كان قد تخلى عن وظيفته في تلعفر (معاونية معاون الحاكم السياسي) فيها والتحق بدير الزور قبل هذه الحركة بعدة ايام •

ثم ان هذه القوة المجاهدة تحركت من (الفدغمى) بتشكيلاتها الانفة الذكر باتجاه « جبل سنجار » واجتازت من حوله ، وسارت على الطريق المؤدية الى مضارب (الشيخ العاصي) شيخ مشايخ شمر عند الحدود التركية وعلى مقربة من « نصيبين » ولما وصلت مقر الشيخ العاصي مكثت عنده بضعة ايام حضر خلالها شيوخ العشائر المجاورة ، فعقد الضباط واياهم مؤتمرا بحثوا فيه شؤون التعرض لتلعفر ومشاركة العشائر معهم في هذا الشأن •

وقد ابدى بعض الشيوخ ترددا في بادء الامر ، ولكن الضباط افهموهم بان الحملة سائرة الى تلعفر والموصل سواء اشتركت العشائر معها ام لم تشترك ، وهنا نهض « الشيخ عجيل الياور » وكان يرئس اصغر عشيرة من شمر عددا انذاك ، وخاطب الشيوخ المترددين متحمسا وقال :

« ان هؤلاء الضباط الذين اتوا يستنجدونكم قد وضعوا دماءهم على اكفهم مع العلم ان لكل واحد منهم عائلة واولاد في العراق ، وهم مصرون دون تردد ان يسيروا الى الانكليز ويحملوا عليهم غير خائفين ولا وجلين ، وانا لا ارى من الشيمة ان تترددفي معاونتهم بل الشيمة تدعو الى اسعافهم وانجادهم والمحاربة في صفوفهم لتلخيص البلاد من ايدي الاعداء .

اما انا وعشيرتي فستروننا معهم منذ الغد ، فمن يود الاشتراك معنا فليشترك ، اما من لا يريد الاشتراك في هذه الحرب فهو حر في المسره » •

ولقد اثرت كلماته هذه على الشيوخ المترددين ، فقوت منهـــم العزائم لا سيما وان « الشيخ العاصي » كان قد ابدى رغبته في تأييد الحركة واشتراك العشائر فيها •

وهكذا تم الاتفاق على ان يشترك الشيخ عجيل الياور بهذه الحركة بكل عشيرته ، ويشترك الرؤساء الاخرون مع جماعات لهم معينة من عشائرهم •

وعندئذ تحركت القوة الاساسية مع العشائر المنضمة اليها من مضارب الشيخ العاصي باتجاه تلعفر ٠

وكان على رأس تلك العشائر الشيخ عجيل الياور ، والشيخ مشعل الفارس ، والشيخ بنيان الشلال من شيوخ شمر ، والشيخ مبرد السوكي من رؤساء عشيرة عبدة ، والشيخ مسلط الملحم رئيس عشائر الجبور

في تلك المنطقة ، والشيخ على السلطان من رؤساء الجبور في لواء دير الزور ، وساروا حثيثا حتى وصلوا موقع « الخنيزيرة » وهي غير خنيزيرة الجرناق •

هذا وان القيادة العامة في هذه الحملة كانت في جميع مراحل حركتها على اتصال مع السيد جميل محمد ال خليل افندي آمر الدرك في تلعفر والذي كان يعرف « بالخيال » وهو من اعضاء جمعيـــة العهد في الموصل واسمه المستعار « ابن الوليد » • وفـــى موقـع (الخنزيرة) انتدب السيد جميل المدفعي السيد عبد الحميد الدبوني لاستطلاع الحالة في تلعفر بوصفه عليما باحوالها بحكم وظيفته السابقة فيها • وقد سافر الدبوني متنكرا الى تلعفر ومعه اثنان من البدو ، فوصلها ليلة اليوم الثاني من حزيران ١٩٢٠ الموافق ١٤ رمضان ١٣٣٨ ونزل في دار السيد عبد الله اغا ال وهب اغا واعلمه بوصول « عسكر الشريف » الى ( الخنزيرة ) ، فاستدعى عبد الله اغا هذا الـــى داره بعض رؤساء تلعفر ، فحضر منهم كل من : عبد الرحمن افندي ال عثمان افندي ، والحاج على اغا عبد الكريم اغـــا رئيس عشــيرة « البودولة » وهو من منتسبي جمعية العهد في الموصل واسمه المستعار « ابو الهيجاء » والحاج يوسف افندي بن عزيز اغا ، وولده ابراهيه اغا ، والحاج محمد سعيد افندي بن الحاج محمد افندي عالم تلعفر ، والسيد محمد كلش اغا ال سيد ابراهيم اغا ، وولده السيد على خان اغا ، واسماعيل اغا ، والحاج خلف اغا ، وحسن اغا بن خضر اغا ، والسيد رضا اغا سيد حسن ، والسيد عبد المطلب اغا وغيرهم ، كما حضر هذا الاجتماع السيد جميل محمد ال خليل افندي آمر قــوة الدرك ، فجرت مداولات بين المجتمعين تقرر فيها اعلان الثورة بقيادة السيد جميل محمد آل خليل افندي قبل وصول قوة المدفعي السي تلعفر ، ثم تفرقوا استعدادا للعمل ، ولقد ذهب جميل محمد آل خليل افندي بعد انفضاض الاجتماع الى (دائرة الدرك) واخبر معاونه الملازم محمد على الحاج حسين الموصلي بالامر ،

ومحمد علي هذا هو من اعضاء جمعية العهد في الموصل واسمه المستعار (اليماني) - ثم اخذه الى دار السيد عبد الرحمن افندي وتداول الجميع في ترتيبات الثورة وتحديد ميعادها •

وفي الوقت الذي كان فيه السيد جميل محمد منهمكا في وضع الخطة للثورة ، بلغه ان كلا من السيد عبد المطلب اغا ال سيد وهب اغا ، وابراهيم اغا ابن الحاج يونس افندي وهما ممن حضر الاجتماع في دار السيد عبد الله اغا ال وهب اغا قد اخبرا معاون الحاكم لسياسي في تلعفر واسمه (الكابتن بارلو) بمقررات الاجتماع المذكور ، وبذلك تحرج موقف المؤتمرون لا سيما السيد جميل محمد آمر الدرك والسيد عبد الحميد الدبوني ، فلم يسعهما الا ان يتركا تلعفر قبل بزوغ الشمس الى قرية (قبق) التي تبعد عن تلعفر زهاء عشرين كيلو مترا حيب كانت جماعات من عشائر المنطقة التي تناهى اليها خبر حملة «عسكر الشريف» الى تلعفر قد تجمعت فيها •

وقد عقد كل من السيد جميل محمد والسيد عبد الحميد الدبوني جلسة مع رؤساء تلك العشائر وهم: صالح احمد الخضير، ومحمد احمد الخضير، وسلمو الخلف العوجان، وابراهيم الملا يوسف

### وهم من رؤساء قبيلة الجحيش ٠

وسليمان اغا بن احمد اغا السعدون رئيس عشيرة الكركرية ، والحاج عبد القادر اغا من رؤساء الكركرية ، وابنه محمد اغا وهو من منتسبي جمعية العهد في الموصل واسمه المستعار « ابو الهزيل » وخش بن حدید ، وحسن خضر عرعوري من رؤساء قبیلة طي ، وشاهر بن داغر رئيس عشيرة الجبور من منطقة زمار • والحاج عبد العيزز اغــا بن عمر المصطى رئيس عشيرة ( الحسنان ) من قرية « تل ابي ظاهر » واخرون لم اقف على اسمائهم ـ تقرر فيها الزحف على تلعفر وتحريرها قبلان تصل اليها قوة المدفعي المتقدمة مع العشائر الاخسري من « الخنيزيرة » اما ( الكابتن بارلو ) معاون الحاكم السياسي في تلعفر الذي وصلته اخبار متضاربة عن حركة العشائر وعن تجمعاتها في قرية (قبق) فاراد ان يستطلع الاحوال بنفسه ، فامتطى حصانه بعد ظهـر ذلك اليوم الثاني من حزيران ١٩٢٠ واخذ معه احد افراد الدرك المدعو ( احمد اليوسف ) ولقبه ( بورزان ) وسارا باتجاه « قبق » حيـــث وصلاها مساء ووجدا نفسيهما امام جمع من العشائر فلاذا بالفرار ، فلحق بهما بعضهم للقبض عليهما ، ولكن الكابتن ( بارلو ) تمكن من التسلل بين الوديان بعد ان ترك حصانه بينما قبض على الدركى ( بورزان ) وجيء به الي ( قبق ) فابقي على حياته ٠

محمد على الحاج حسين يقتل قائد الدرك الانكليزي .

ولنعد الى ما كان من تلعفر فان « الكابتن ستيوارت » ضابط الدرك الذي اصبح بعد خروج ( الكابتن بارلو ) المسؤول الاول عن

الحالة فيها اراد ان يتداول بشأن الموقف مع السيد محمد على الحاج حسين ، فطلب حضوره اليه في صباح اليوم الثالث من حزيران ، واذ لم يلب محمد على هذا الطلب فان الكابتن ستيوارت ذهب بنفسه الى محل قيادة محمد على في ثكنة الشرطة .

وكان السيد محمد علي الذي تلقى رسالة من السيد جميل محمد يشعره فيها بالبدء في الحركة نحو تلعفر مع العشائر قد صعد الى سطح الثكنة يستطلع في الافق وينظر الى ضواحي المدينة ، فصعد الكابتن ستيوارت ذلك وحاول اطلاق الرصاص على السيد محمد علي ولكن محمد علي كان اسرع منه باطلاق الرصاص عليه من مسدسه فارداه قتيلا .

وبهذه الحالة انحاز الى جانب السيد محمد على بعض افسراد الدرك واخذوا يطلقون النار على دار الضباط حيث تحصن فيها ثلاثة من الانكليز وهم: عريف رشاش ، وكاتب الطابعة المستر لولو ، والعريف ووكر ، وعندهم رشاش كبير كانوا قد نصبوه فوق البناية واقاموا لهم فيها حصارا منيعا من اكياس مملؤة بالتراب ما جعلهم في مأمن من الرصاص الذي انهال عليهم من رجال الدرك ومن اهالي تلعفر الذين اعلنوا تأييدهم لحركة الضابط محمد على الحاج

وهكذا اصبح هذا الرجل الشجاع بطل الموقف في تلعفر ، وبقي بانتظار وصول السيد جميل محمد ال خليل افندي والعشائر التي معه في غاية التلهف ، وظل النهار كله في هذا الانتظار وغابت الشمس ولم

واحس محمد على بتغير افكار افراد الدرك نحوه وانهم ينوون القبض عليه كرهينة يبقى بايديهم ريثما ينجلي الموقف ، فترك تلعفر مضطرا الى مسافة بضعة كيلو مترات منها ، وكمن بين الوديان وبقي هناك الى طلوع شمس اليوم الرابع من حزيران ١٩٢٠

وبعد قليل وجد الحشود العشائرية المجاهدة التي كانت قدم تحركت من (قبق) تتقدم وقد انقسمت الى قسمين: قسم يقوده السيد جميل محمد ، والقسم الآخر بقيادة السيد عبدالحميد الدبوني ، فانضم محمد على الحاج حسين الى القسم الذي يقوده جميل محمد ، والسيطرة على القلعة .

والقلعة ، هي الموقع المرتفع من المدينة تقوم عليها دوائسر الحكومة وترابط فيها الحامية الانكليزية التي كانت تتكون مسبعين دركيا عراقيا وثلاثة من الانكليز وهم الذين اشرنا اليهم آنف والى تحصنهم فوق سطح بناية دار الضباط ، وحين دخول السيد جميل محمد والسيد عبد الحميد الدبوني ومن معهما من العشائر الى تلعفر اخذ الرشاش الانكليزي المقام فوق سطح الثكنة يصليهم بناره ، غير ان المنعطفات والاماكن التي سلكوها لاحتلال القلعة حمتهم من تلك النيران وتمكنوا من الوصول اليها سالمين ، هذا وان السيد عبد الحميد الدبوني كان قد وقف بعد احتلال البلدة موقفا على غاية من الحزم والروية للمحافظة على الخزينة في دار الحكومة ، اذ كانت نية اهالي تلعفر وبعض العشائر متجهة اليها فاقنعهم بلزوم الابقاء عليها

ريثما يصل قائد الحملة السيد جميل المدفعي وينظر هو في شأنها ، واقام على حراستها اناسا يثق بهم ، وهكذا كف الناس عنها •

ولقد حاول المجاهدون الاستيلاء على دار الضباط مرارا ولكنهم كانوا يرتدون عنها بسبب رصاص الرشاش الذي يطلقه عليهم المتحصنون فوق سطحها ، واذ ذاك تحمس الشيخ صالح احمد الخضير احد رؤساء عشيرة الجحيش وكان شهما فشهر خنجره واقسم اما ان يموت او أن يستولي على هذه الدار ، وتقدم بكل جرأة نحوها على الرغم من تحذير الناس له وتسلق درج البناية صاعدا ، ولما لحسه الانكليز المتحصنون اطلقوا عليه الرصاص فخر قتيلا ، فكان رحمه الله اول قتيل من المجاهدين في هذه الحركة وفي سبيل العمل على استقلل العراق .

وبقي اولئك الانكليز الثلاثة متحصنين نفي مكانهم لا يجسر احد من التقرب اليهم ، وترك امرهم ريثما يحضر السيد جميل المدفعي ٠.

ولما كان الثوار في تلعفر يتحدثون آسفين عن شهادة الشيـــخ صالح احمــد الخضير ويطرون شجاعته اذا وافاهم نبأ مقتل الكابتن بارلو معاون الحاكم السياسي في تلعفر الذي كان قد ذهب الى (قبق) للاستطلاع ٠

ومحصل خبر مقتله هو انه عندما فر من (قبق) على الصورة التي اشرنا اليها آنفا شاهده بعض الثوار من رجال عشيرة (الكركرية) ومعهم خليل بن عاشور ، ويوسف بن الحاج حسن وهما من اهل تلعفر فقبضوا عليه وساروا به اسيرا • فرأى من بعد سيارة كشف انكليزية،

ففر من ايدي آسريه وهرول بسرعة باتجاه السيارة المذكورة ، فصوب خليل بن عاشور بندقيته واصلاه بنيرانها فقتله .

### تحرج الموقف في تلعفر

ثم ان المجاهدين ظلوا يرقبون بين آونة واخرى وصول القوة الاساسية (عسكر الشريف) التي يقودها السيد المدفعي الى تلعفر، وانقضى بعض الوقت واخذ النهار يقترب من الظهر، ولكنهم ليجدوا لها اثرا، فاصابهم شيء من القلق وكثر اللغط من جراء ذلك بين الاهالي وفيهم كثير من الانهزاميين، فادرك السيد جميل محمد ال خليل افندي ورفيقه السيد محمد علي الحاج حسين ان الموقف قد تحرج بالنسبة اليهما، فتركا تلعفر الى جهة ما ريثما تصل تلك القوة، وبعد خروجهما بمدة قصيرة وجد السيد الدبوني ما يدعو الى خروجه من البلدة هو ايضا فتركها الى مكان بعيد ومكث ينتظر القدة المذكورة،

اما القوة هذه فقد كانت تسير ببطء ، الا انه لما وافتها الانباء عن الاعمال الموفقة في تلعفر ، ووصلتها ايضا اخبار تحرج الموقف بالنسبة الى دعاة الثورة بسبب تأخر وصولها اليها ، قرر القائد جميل المدفعي والضباط الذين في رفقته ارسال بعض الضباط والجنود الخيالة على عجل الى البلدة لتطمين الاهالي واعلامهم بقرب وصول هذه القوة الى بلدتهم ، ولقد سار نحو تلعفر اولئك الضباط والجنود الخيالة وهم :

المقدم محمود السنوي ، والرئيس سليم الجــراح ، والرئيس محمود اديب والملازم فائق حسني ، والسيد قاسم درويش والسيد ابراهيم خليل التوتنجي ، فوجدوا بطريقهم السيد عبد الحميد الدبوني فسار معهم ودخلوا تلعفر بالبستهم العسكرية .

وكان نهار ٤ حزيران ١٩٢٠ قد انتصف ، ثم صعدوا الى القلعـة تحف بهم الجماهير يراقبون اتجاه طريق الموصل .

الفتك بقافلة من السيارات الانكليزية:

وما انقضت ساعة حتى شاهدوا من وراء الافق قافلة من السارات الانكليزية تتقدم نحو المدينة فتأهبوا لها واستعدوا لمقاتلتها ، وقلم فريق من المجاهدين بوضع الاحجار في الطريسة الداخلية التي ستسلكها تلك السيارات للصعود الى القلعة .

والطريق هذه يقطعها نهر صغير وهي ضيقة لا تساعد على مرور اكثر من سيارة واحدة .

ثم ان السيد سليم الجراح ذهب في الحال الى ملاقاة المدفعي الذي كانت قوته قد اخذت تظهر شيئا فشيئا ، وعندما قابله اخبره بامر تلك السيارات وطلب اليه تخصيص جماعة من المجاهدين للتصدي لها وقطع الطريق عليها ، فتقدم لهذا الغرض الشيخ مسلط الملحم علي رأس فريق من عشيرته ومعه السيد سليم الجراح ، غير ان تلك السيارات كانت قد سبقتهم الى تلعفر واخذت تجتاز الطريق الضيقة المؤدية الى القلعة ، وعندما حاولت عبور النهر الصغير قابلها المجاهدون

المرابطون في القلعة بوابل من الرصاص فاصابوا المرمى على اول سيارة واحدثوا فيها العطب فتوقفت في مكانها ووقفت وراءها السيارات الاخرى تباعا حيث لم تتمكن من الاستدارة والرجوع الى الوراء .

وكانت ثماني سيارات اثنتان منها مدرعة والبواقي من حاملات الجنود والذخيرة ، فهجم عليها المجاهدون من كل صوب وقتلوا ركاب سبع سيارات وعددهم عشرون نصفهم من الانكليز والنصف الاخر من الهنود .

اما السيارة الثامنة وهي احدى المدرعتين وفيها عشرة من الانكليز من مختلف الرتب العسكرية فقد استطاعت ان تلوذ بالفرار حيث كانت بعيدة عن تلك الطريق الضيقة فلحقت بها خيالة المجاهدين واخذوا يظاردونها، واذ ذاك شوهدت طيارة انكليزية تحوم فوق تلعفر ثم تحط في مكان قريب منها ، فاتجهت اليها السيارة المدرعة للاحتماء بها، ولكن المجاهدين حالوا بينها وبين الوصول الى الطيارة ، وتقدم فريق منهم الى الطيارة نفسها لتحطيمها والفتك بركابها ولكنها بادر تهسيرانها واستأنفت طيرانها .

اما السيارة المدرعة فقد غاصت في التراب وتوقفت عن السير فهاجمهابعض المجاهدين ، وطفر احد افراد العشائر من فوق فرسه على ظهرها وهو « فراج الغشام » من قبيلة الصايح ، من الاسلم ، من فخذ الميتع وقتل عددا من ركابها ،فرماه الاخرون الموجودون بالسيارة بالرصاص ، فكسرت رجله وسقط على الارض ، فحمله رفاقه بعد ان اجهزوا على السيارة وقتلوا من كان قد بقي على الحياة من ركابها ،

وقد نقل هادي الزبيدي وهو من حلفاء الاسلم ( فراج الغشام ) المذكور الى بيته في ناحية من نواحي سنجار وعني بامره وعالجه الى ان شفي الا انه اصيب بالعرج وهو لا يزال على قيد الحياة ويقيم في ( نجد ) حاليا .

وكان السيد جميل المدفعي قد دخل مع قوته النظامية تلعفر اثناء مطاردة السيارة المدرعة ومعه كل من السيدين جميل محمد ، ومحمد علي الحاج حسين ، فارتقى مع بعض الضباط القلعة واخذ يراقب مطاردة المجاهدين للسيارة المذكورة ، ثم تقرر تصفية الحساب مسع الانكليز الثلاثة المتحصنين فوق سطح بناية دار الضباط فتوجه اليهم السيد محمد علي سعيد ، ولدى وصوله الدار المذكورة القى قنبلة يدوية على سطحها ادت الى قتل اولئك الانكليز ، ثم صعد فسوق البناية واستولى على الرشاشة واودعها المقر ، وبذلك ثأر للشيخ صالح احمد الخضير الذى كان قد استشهد على يد هؤلاء الانكليز ،

وقد امر السيد المدفعي برفع العلم العربي على دار الحكومة ، فرفعه السيد قاسم درويش ، كما امر بأن تسلم الخزينة الانكليزية التي كانت تحت الحراسة الى كل من السيدين محمود السنوي ، ومحمود اديب ، فتسلماها وعهدا بها الى السيد قاسم درويس ، وكان مقدارها كما اعلمني قاسم درويش ثمانين الف رويية وخمسا وتسعين ليرة ذهبية ، وكانت الروييات ضمن اربعين كيسا يحتوي كل كيس على الفي رويية ، وعلى اثر ذلك توجه قسم من خيالة الشيخ عجيل الياور برئاسة الشيخ بنيان الشلال وبقيادة السيد فائق حسني ومعه عدد من الضباط والجنود الى طريق الشرقاط للوصل لضرب القواف ل

### العسكرية الانكليزية وقطع الطريق عليها •

وفي الوقت ذاته كانت بعض العشائر التي لم تدخل تحت ضبط قيادة حملة تلعفر قد عبرت عن جهات ( زمار ) وقرية ( اسكى موصل ) وغيرها من الاماكن التي تقع على ساحل دجلة الايمن الى ساحله الايسر حيث شنت غاراتها على اطراف ( القوش ) و ( الشيخان ) حتى ان بعض طلائعها وصلت الى نواحي دهوك ٠

وفي هذه الفترة التحق بالمجاهدين في تلعفر السيد محمد صدقي سليمان ضابط الدرك في (عين غزال) وهو من اعضاء جمعية العهد في الموصل واسمه المستعار (المأمون) والسيد احمد بك رؤف الشربتي احد ملاكي القرية المذكورة، ووكيله المحامي السيد حسس الاطراقجي ومعهم عدد من افراد الدرك ولفيف من عشيرة (البوامتيوت) كما التحق بهم من سنجار الحاج عبد الله الصائغ رئيس بلديدة سنجار، والسيد اسماعيل صفوت المعلم الاول لمدرسة سنجار وهو من منتسبي جمعية العهد في الموصل واسمه المستعار (يشجب)، ومحمد على بن مصطو، ورشيد حرية ضابط الدرك و

حركة المجاهدين من تلعفر الى الموصل:

وبعد ان مكث المجاهدون في تلعفر ثلاثة ايام تحركوا نحو الموصل ، فسارت امامهم طليعة قوامها عدد من افراد الدرك الذي كان موجودا في تلعفر برئاسة السيد جميل محمد ومعه السيد محمد علي

#### الحاج حسين ٠

اما القوة الاساسية بقيادة السيد المدفعي فقد كانت تسير وراء تلك الطليعة، فبلغت قرية (تويم) على مسيرة اربعساعات من تلعفر وباتت ليلتها فيها ، وفي صباح يوم الاربعاء ٨ حزيران ١٩٢٠ تحركت مسن (تويم) ووصلت بعد مسيرة ساعة ونصف الساعة قرية (ابي اكدور) التي تبعد عن الموصل حوالي (٥٠) كيلو مترا ، على حين كان الاتفاق قد تم نتيجة للمخابرة الجارية بين السيد جميل المدفعي وجمعية العهد في الموصل ان يكون وصول هذه القوة الى ضواحي الموصل في منتصف ليلة الاربعاء المذكورة حيث توقد الجمعية نيران الثورة التي استعدت لها وتضرب المواقع الانكليزية من الداخل ، وبذلك تصبح قوات العدو بين نارين : نار قوات المجاهدين الزاحفة ، ونار الثوار في الموصل ه

وقد مكن هذا التأخر والبطء في الحركة في تلعفر السلطات العسكرية الانكليزية من انجاز استعدادتها اللازمة ، فاتمت حفر الخنادق في الجهات الغربية من الموصل ووضعت حولها الاسلاك الشائكة ونصبت المدافع في الاماكن المهمة .

وفي ذات الوقت وجهت رتلا من قواتها مؤلفا من (١٥٠) من الخيالة ونحو (١٥٠) جندي من المشاة بقيادة (الكابتن ساريل) الى (جبلة السحاجي) المتفرعة من (جبلة العطشانة) الكائنة غربي الموصل، واتخذت القيادة البريطانية من هذا المكان مركزا لحركاتها الحريية،

وكانت العشائر والثوار من اهل تلعفر قد عقبوا الطريق المؤدية الى الموصل ، وانتشروا في جبهة طويلة عريضة حتى الموقع المسمى (الثلاثات) وهي تلال تقع على يمين القادم من تلعفر الى الموصل .

اما الانكليز فقد اتخذوا من موقع (جبلة السحاجي) قاعدة لحركاتهم العسكرية فقد افرزوا من قوتهم التي اشرنا اليها رعيلين من الخيالة بقيادة (الكابتن كاون) وهم نحو ثمانين خيالا وارسلوها مع مدفعين باتجاه تقدم العشائر للاستطلاع والمشاغلة •

ولما اصبحت همذ الخيالة على مقربة من موقع « الثلاثـات » اطلقت العشائر الرصاص عليها فقابلوهم بفتح نيران المدفعية والرشاشات فما كان من هذه الجماعات والكتل العشائرية الا ان تنهزم من الميدان وفي مقدمتها اهالي تلعفر الذين كان بعضهم يصيحون اثناء فرارهم بلغتهم التركية ( قاجه قاجه ) اي ( انهزم انهزم ) •

وقد سقط من ابناء العشائر ثلاثة وهم : خضر بن محمد الكعفري ، وجمعة بن عفر ، وعباس بن يوسف وهما من عشيرة (البومتيوت) ٠

اما القوة النظامية في ( ابي اكدور ) ومعها كبار رؤساء العشائر فانها لما وجدت هزيمة العشائر وسمعت طلقات المدافع عادت ادراجها الى قرية ( تويم ) قبل ان ترى العدو او يراها ، وقبل ان تجرب حظها في قتاله ٠٠ وقد شوهدت طيارتان انكليزيتان تحومان حول المنطقة

في ارتفاع عال اثناء العمليات الحربية •

واما خيالة الانكليز فلم تعقب العشائر ولم تلاحق القوة النظامية ظنا منها ان فرار العشائر وتفرقهم في اتجاهات مختلفة ما هو مكيدة من مكائد الحرب ، الغاية منها استدراج الخيالة الانكليز لتنقض عليهم وتطوقهم من جميع الاطراف ، وهكذا عادت القوة النظامية الى قرية تويم بسلام ...

وفي هذه الاثناء وصلت (تويم) مفرزة من عثائر شمر التي كانت قد اغارت على ( القيادة ) كما سبقت الاشارة اليه ومعها البغال التى اخذتها من القافلة الانكليزية هناك ، ومن فورها تركت (تويم) الى مناطقها الاساسية ، في حين ان قوة المدفعي انتظرت في (تويم) الطليعة الكشافة التي سبق ان تقدمتها منذ البداية بقيادة السيد جميل محمد ، وعندما رجعت تلك الطليعة الى القرية المذكورة توجهت القوة بكاملها الى قرية ( الشيخ ابراهيم ) حيث وصلتها في منتصف النهار وتناولت فيها طعام الغداء ، ثم تحركت يمينا باستقامة تلعفر وقضست ليلتها في العراء بمكان لا يبعد كثيرا عن تلعفر ومن هناك ارسلت مفرزة الى البلدة من ينها السيد عبد الحميد الدبوني والسيد قاسمه درويش لانزال ( العلم العربي ) عن دار الحكومة وحرق مركز القيادة الانكليزية والسيارات التي كانت قد عطلت من قبل • وبعد ان قامت المفرزة بمهمتها التي كانت قد واصلت سيرها نحو (البديع) ومنها تحركت الى (الفدغمي) حيث التقت بالسيد حسن فهمي ومعه ( فصيل مدفعي ) جاء به من دير الزور ، وهو الفصيل الذي كان قد امتنع والي دير الزور عن ارساله مع قوة المدفعي اول الامر ، فارجعته هذه القوة معها

الى دىسر الزور •

الانكليز يحتلون تلعفر ثانية:

ولما ادركت القيادة الانكليزية ان هزيمة العشائر وتراجع القوة النظامية انما هي حقيقة واقعة عززت خيالتها بقوة من المشاة وامرتهم بالتقدم نحو تلعفر عن طريق قرية (ابي مارية) وقد وصلتها مساء وباتت ليلتها فيها •

وفي صباح اليوم العاشر من حزيران ١٩٢٠ تحركت منها الى تلعفر واحتلتها قبل ان ينتصف النهار ٠

ولم تجد قوة الاحتلال هذه في تلعفر غير رجلين هما عباس بن يوسف وعبد الله علو ، لان الثوار من اهالي تلعفر كانوا قد اسرعوا اليها بعد هزيمتهم المنوه عنها آنها واخذوا عائلاتهم وحيواناتهم ومسا استطاعوا حمله من اموالهم وخرجوا منها باتجاه الحدود التركية .

وقد باشرت القوة الانكليزية التي اعادت احتلال تلعفر بتلك السهولة غير المتوقعة بحرق بيادر الحنطة والشعير ، كما احرقت الشيء الكثير مما وجدته سن اثاث ومتاع ، والقت في نيران بيادر الحبوب الملتهبة اسيرها عبد الله علو وهو حي، وكان يبلغ من العمر اكثر من سبعين سنة حتى التهمته النيران ، كما قتلت اسيرها الثاني عباس بن يوسف رميا بالرصاص •

ثم عمدت الى هدم اكثر من خمسة عشر بيتا لاكابر اهل المدينة

بالمدافع والمفرقعات ، واخذت الطيارات الانكليزية تغير كل يوم مرة او مرتين على العشائر واهل تلعفر الذين كانوا قد تركوا منازلهــــم وتوجهوا الى الحدود التركية للاحتماء بها • وقد قتل في احدى هـذه الغارات على قرية «قصر سريح» الواقعة الى الغرب من قرية (حكنه) الياس بن سليمان الكركري •

وقتل بفعل هذه الطيارات ايضا الحاج عبد القادر اغا الكركري والد محمد اغا الكركري على مقربة من قرية (جلبارات) •

وبذلك يكون مجموع من قتل من الثواروالاهالي منذ الحركة تلعفر عشرة اشخاص كما يظهر من سياق البحث •

وبعد مرور اربعة ايام على هذه الغارات الجوية على القرق والعشائر المتفرقة ، اخذت الطيارات ترمي مناشير الامان وتدعو العشائر الى الرجوع الى اماكنهم ، فكانوا يعودون اليها بالتدريج ، ولم يتخلف منهم الا بعض المشايخ والرؤساء فبقوا بعيدين عن متناول يد السلطات الانكليزية الى اعلان العفو العام في العراق ،

ومنهم من بقي بعيدا عن موطنه الى ما بعد قيام الحكم الوطني، ومنهم من لم يشملهم العفو ولن يسمح لهم بالعودة الى الموصل حتى النهاية مثل المحكوم عليهما بالاعدام ، المجاهد السيد محمد جميل ال خليل افندي والمجاهد السيد محمد على الحاج حسين فالتحقا

بقوات التحرير التركية وقاتلا بصفوفها قتال الابطال ، وتدرجا بالمناصب العسكرية هناك حتى بلغ كل منهما درجة زعيم ، فاما الاول وهــو السيد جميل محمد فقد توفي في ازمير بعد احالته على التقاعد قبل عدة سنوات ،

#### اعادة الكرة على الانكليز:

بعد ان انسحب المجاهدون من تلعفر الى ديرالزور على الصورة التي بيناها اصاب رجال جمعية العهد في الموصل صدمة عنيفة ، ودب اليأس الى تقوس الكثير من ابناء البلاد من المستعمرين الانكليز وقلل استغل عملاء الاستعمار واذنابه هذا الحادث فراحوا يعلنون بان الانكليز اقوياء وان العرب ضعفاء ليس لهم ما يؤهلهم الى مقاومة بريطانيا والحصول على الاستقلال ، وما رجال حركة تلعفر الا افراد قلائل غرروا بالعشائر وفي اهل تلعفر فخدعوهم وحملوهم على القيام بتلك الحركة الطائشة التي اضرت بهم وجعلتهم عرضة الى نقمة الناكليز ،

وازاء هذه الاقاويل المضللة اخذت جمعية العهد في الموصل تصدر البيانات الى ابناء الشعب لرفع معنوياتهم ، وتعلن لهم بان تلك الحركة ما هي الا مقدمة لحركات مماثلة اخرى حتى يتم النصر وتحصل البلاد على امانيها في الحرية والاستقلال ، وكتبت في الوقت نفسه كتابا الى رجال الحركة الثورية في دير الزور في ٢ شوال ١٩٣٨ الموافق ١٩٦٠ تحثهم فيه على استئناف العمل ومعاودة الكرة على الانكليز بالتعرض على طريق الموصل بغداد ، وعدم تركهم

يخلدون الى الراحة ، ولارجاع الافكار الى غليانها ضد المستعمر .

وكان السيد على جودت الايوبي بدوره يحمل نفس هذه الفكرة، كما انها لقيت قبولا حسنا وترحيبا حارا من نخبة متحمسة من المجاهدين وفي مقدمتهم السيد جميل محمد ال خليل افندي ، فقدم نفسه للاضطلاع بها ، فجهزه الايوبي بقوة تحت امرته قوامها نحو مائة خيال بكامللم معداتهم الحربية الخفيفة بما فيها رشاشات ثلاثة وهي التي كان المجاهدون قد استولوا عليها في تلعفر لغزو الشرقاط او اي نقطة للانكليز ما بين بغداد والموصل .

وكان من بين رجال هذه القوة الحاج رؤف الشهواني ، والسيد محمد علي الحاج حسين ، وداود سلمان الجنابي ، وحمدي البيط ، ومحمد علي الحجازي ، وخلف التل الاردني ، والشيخ ياسين الزبيدي ، وسلطان وعبد الله الجبوريان ، وجماعة من (البواسعيد) من عشيرة (العبيد) منهم «كليب» واخوه الاكبر وقد فاتني اسمه ، وهم من جهات (سامراء) وكانوا قد نكبوا من قبل المحتلين فنزحوا السي الخابور ، ورجال الدرك الذين كانوا مع السيد جميل محمد من تلعفر من موصيليين وسنجاريين ،

ولقد تحركت هذه القوة من دير الزور في ١ تموز ١٩٢٠ فاتت مضارب (مسلط الملحم) في الاراضي التركية وكان غائبا عنها وقريبه (الشيخ سطام) يقوم مقامه فزودهم بما امكن وانضم اليهم في الطريق ثلاثة من عشيرة (الصليب) وجماعة من عشيرة (الصايح) مخالفين بذلك غيرهم من البدو الذين اعتذروا عن الانضمام الى المجاهدين ،

لان من عاداتهم الكف عن الغزو في شهر تموز تشاؤما •

وقبل ان يصلوا الحدود العراقية كان كل شيء من امور المعيشة لدى المجاهدين قد نقد ، فأخذ رجال (الصليب) الثلاثة يصطادون الغزلان ويأتون بها اليهم ليأكلوها ، وعلى هذه الصورة اجتازوا الحدود العراقية واستقروا في وادي (عين الشباييط) وهنا علموا بوجود اغنام في المنطقة تعود لارزاق معسكرات الانكليز ، فانبثت جماعة من المجاهدين للتحري عنها ، ولم يمض وقت طويل الا وتواردت نحو آمر المقر الحاج رؤف الشهواني قطعان الاغنام ومعها رعاتها ، فاستجوبهم عن عائدية تلك الاغنام ، فتأكد له انها تعود الى الاهلين وليس للانكليز علاقة بها ، فتركهم وشأنهم ، واذ علم السيد جميل محمد ولما ين له السبب شكره ،

وفي (عين الشبابيط) شكل المجاهدون من بينهم ثلاث مفارز استطلاعية لكشف الخط الحديدي بين بيجي والشرقاط •

وكان جميل محمد والحاج رؤوف الشهواني مع المفرزة الاولى لكشف الخط بين (بيجي) و (الشريمية) •

والمفرزة الثانية برئاسة محمد على الحاج حسين لكشف الخط في طريق « عين الدبس » •

والثالثة لكشف ظريق الشرقاط ومعها داود سلمان الجنابي، والشيخ ياسين الزييدي •

وبعد ان قامت المفازر المذكورة بواجباتها اجتمع المجاهدون للنظر في الخبر الذي وصلهم من ان الانكليز سيوجهون من الشرقاط الى الموصل مجموعة من سيارات الحمل (لوريات) فقرروا مباغتتها (بوادي الجرناف) •

وقد وصل المجاهدون هذا المكان في فجر يوم ٢٠ تموز ١٩٢٠ واخذوا يرقبون قدوم السيارات المذكورة ، وما كان اشد دهشته حينما وجدوا قوة انكليزية تتجه نحوهم بدلا من سيارات الحمل ، وهي مكونة من اربع سيارات مسلحة ورتل يربو عدد افراده بنحو الف من المشاة والخيالة ، ومع ذلك فقد اتفق المجاهدون على منازلة هذه القوة ، فجعلوا قسما من خيالتهم تحمي مؤخرتهم ، واشتبكوا معها بمعركة حامية دامت الى ما بعد العصر ،

وحينما اصبح المجاهدون بمتناول يد تلك القوة المتفوقة عليهم بالعدد والعدد طفروا من امامها ، فحمتهم المؤخرة وانسحبوا حتى اصبحوا على مقربة من (عين جدالة) مقابل قرية (نجمة) ، وكان على مقربة منها تلال ، فصمموا على القتال في هذا المكان حتى الموت ، واذ ذاك وضع آمر الرشاشات السيد داود الجنابي الرشاشات الثلاثة التي بحيازته على احد التلين ، فاخذت تصلي بنيرانها القوة الانكليينة الجانبية نارا وهي لا تبعد عن المجاهدين اكثر من سبعمائة ياردة ، فاحدثت ارتباكا بين صفوف القوة الانكليزة بكاملها واخذت تتراجع الى الوراء .

وقد اعتبر المجاهدون ذلك فرصة ثمينة فراحوا يعقبون تلك التموة

المتراجعة ويطلقون عليها الرصاص حتى ابتعدت عنهم كثيرا ، فأخسذ المجاهدون يسترجعون الاحمال التي كانوا قد فقدوها في المعركة الاولى منها كيسان من العتاد وبعض الخيام ، وجمعوا ما كان قد تركته القوة الانكليزية في تراجعها ، وظفروا بسيف خيال اخذه جميل محمد للذكرى .

فاما الخسائر التي لحقت الجانب الانكليزي بالارواح في هـذه المعارك فلم نقف على مقدارها الا ان بعضهم اكد لنا بانها كانت شيئا يذكـر ٠

واما المجاهدون فلم يلحقهم من الخسائر سوى اصابة واحسدة بحصان واحد ، وانسحب المجاهدون بعد مغيب الشمس الى (عسين جدالة) وقبل ان يتناولوا طعامهم فيها ، وجدوا توالي من عتاد التنوير والمخابرة نحوهم مما جعل الظلام نهارا ، ولكنهم لم يعبأوا بذلك انساخدوا طعامهم وخلدوا أنى الراحة ، وفي الصباح الباكر اقفلوا راجعين الى دير الزور ، ولما وصلوها علموا باحتلال فرنسا لسوريا ، فاسقط في ايديهم وسائر اخوانهم المجاهدين الموجودين في دير الزور المهددة هي ايضا بالاحتلال انفرنسي ٠

ولنترك الكلام هنا الى السيد على جودت الايوبي الذي كان المسئول الاول عن مصير العراقيين في ديرالزور ، وعن الوسائل التي اتخذها لضمان ادامة معيشتهم الى ان رحلوا من المدينة وتفرقوا في البلاد كالاردن وتركية كما وصل بعضهم الى العراق •

ومن الجدير بالذكر ان الثورات في الجزيرة لم تكن فاصرة على

هاتين الحركتين نقصد بهما حركة تلعفر وحركة الجرناف انما كانت حركات سابقة لتينك الحركتين ولحركات اخرى لاحقة تركت الامن مضطربا في منطقة الجزيرة الى بضعة اشهر اخرى والحقدت أضرارا كثيرة باموال الانكليز وارواحهم مما سيجده القاريء مفصلا من الجزء الثاني من كتابنا المخطوط ( ثورتنا في شمال العراق ) وسنقوم بطبعه قريبا بتوفيق الله •

عبد المنعم الغلامي التغلبي



Hamad Khalifa

# الاستمرار على الهجمات ضد الانكليز ، وتشجيع الثوار وسوقهم الى الفتك بهم اينما وجدوهم

وبعد عودة الحملة من تلعفر الى دير الزور ، سافر المدفعي الى الشام وبقى هناك • كما ذهب اليها السيد تحسين على الذي كان يدير الحركات في جهة « البوكمال » بناء على استدعائه من قبل وزيـر الدفاع السورى المرحوم يوسف العظمة ليكون على رأس اللواء الذي كان يقوده قبلا في اطراف حلب ، وذلك على اثر تأزم الحالـة مـــع الافرنسيين • وبقيت انا وسائـــ الضباط والجنود في دير الزور والبوكمال نبذل ما في وسعنا لمقاومة الانكليز • ففي اطراف «البوكمال» كانت العصابات بمعاونة عشائر العكيدات تقض مضاجع الانكليز كما كانت تشب هجومها عليهم في اطراف راوة وعنه بين حين وآخر ٠ فضلا عن تحريضها الاهالي وبث الدعاية بينهم وتبشيرهم بقرب وصول جيش الشريف ، وحثهم على الثورة لتخليص العراق من حكم الانكليز. وحيث ان ما لدينا من سلاح وعتاد كان يكاد ينفذ فقد اوفدنا السيد محمود نديم السنوي الى قائد موقع أورفه التركى ، « مكرم بـك » وغيره مزودا برسائل نطلب فيها ان يمدونا بما يتوافر لديهم من سلاح وعتاد لقتال العدو المشترك ، وقد عاد محمود نديم ومعه كمية مــن السلاح والعتاد والقنابل اليدوية محملة على الجمال •

### وهذا نص كتاب قائد موقع اورفه اكرم بك:

9.

ایمه ور ده : قرای مار میشنه رئیس قرائمهٔ ملی جودت به

وفيما يلي الترجمة العربية لهذه الوثيقة التركية الى رئيس القوات الوطنية في دير الزور القائم مقام على جودت بك

استلمت كتابكم المــؤرخ في ٣ تموز ١٣٣٦ (٣ تمــوز ١٩٢٠) واشكركم جزيلا على شعوركم النبيل بحقي ٠ لقد تأثرت لفرار السيد قدري دون استئذان وعلى الرغم من انه كان موضع ثقتي وتوجهاتي ومع هذا ومن الطبيعي ان لا تؤثر مثل هذه الامور التافهة على الغاية المشتركة ٠

ان بعض الوطنيين قليلي الخبرة بدأوا يبشون بعض الدعايات السيئة في المنطقة فأرجو ان تحولوا دون ذلك .

لقد تأثرنا كثيرا لاحتلال حلب من قبل الفرنسيين ونحن الآن امام فرقتين افرنسيتين ما نزال منهمكين في القتال معهما وانا مع قطعاتي ابذل قصارى جهدي لطرد الفرنسيين من « راقجه قونيلي » وللاتصال بالخيالة في « باب » •

اوضحت في كتابي الى اليوزباشي امين افندي عن التدابير وغيرها من الامور التي ستتخذ من قبل الحكومة العربية الرسمية في حالـــة الاستيلاء على سورية .

ارجوكم وارجو الذوات الذين يديرون معكم الحركات الوطنية ان تسارعوا باعلان افكاركم عن تلك المواد اذا اقتضى الحال وارجو قبول احتراماتي ٣٠٠ تموز ٣٣٦ ( تموز ٩٢٠ )

اكرم –

وهذه رسالة في الموضوع من عجمي باشا السعدون :

فار الاهل ملام عدى إلى هذا الدقة وكالمدة حدر المعلى المان ال

وبدل مع علم و هذا به وبرائ نه على الدوام لق. عضاعاً المحد شديم بلى وبلنا بأفارتم ولوكم في منه وبدا لما في المحتارة على وعلى قدتم إحد ناه وتوجها به مع هفة القائدال واجها ما في من المساعدة اللازمة جعة والذي عصل له الدّن من المجعانة وغيها فيذه لوقت الحافر لمنظفة لم بعورة المحدقة حبث ان القائد المشاراليه اوعدنا الوعد الوثيق بقريب الهد عدفع ويث ت تواساة المقيم مع المعدات اللارمة الني تشبي ما لله وبها كحصول مردنا ومرادكم ولأمل وطيد بعدن عنايته جل شائه المحدث اللارمة المعارضة عنايته جل شائه من قريب تحصل المعاجمة مدكم المعرفة ولا تقطيد المارة عنا يماكم بدلك الطرف بعلما بسركم ويفنكم بحصول المرام هذا وغايت المى بولمنيكم ان توافي معرف المرام هذا وغايت المى بولمنيكم ان المحدث المعارضة عنا مناها بقع وجدت وها ان على الدوام سنداً كما يقص شعاها أن يقص المعالمة من المساعد تداول المداح ودرتها لمن المحدث المناكمة والمحدد المناكمة والمعادة والعلدة ودرتها لمن المحدد المناكمة والمحدد المناكمة والمعادة والعلدة ودرتها لمن المحدد المناكمة والمحدد المناكمة والمعادة والعلدة ودرتها لمن المناكمة والمحدد المناكمة والمحدد المناكمة والملدة ودرتها لمن المناكمة والمحدد المناكمة والملدة ودرتها لمناكمة والمحدد المناكمة والمناكمة والمعدد والمناكمة والمنا

# ع المفور

وهكذا تمكنا من تجهيز بعض الرجال وارسالهم الى الحدود العراقية • كما اننا جهزنا الشيخ « فهد البطيخ » رئيس عشيرة ( شمر طوقة ) بما يحتاج اليه من بعران وسلاح وعتاد فذهب الىى اطراف « سامراء » وهاجم قافلة كبيرة للانكليز فقضى عليها كلها ، واستولى على ما كانت تحمله من مؤن وعلى ما لديها من بغال ووزعها على جماعته الذين شاركوه في هذه الغزوة •

وفي هذه الاثناء كانت اخبار الثورة في العراق تصل الينا بانتظام فتشرح صدورنا ، وتزيدنا قوة وايمانا بنجاح قضيتنا .

وبهذه المناسبة أود أن أنشر رسالة كانت وردتني في ذلك الحين

من ياسين الهاشمي معتمد جمعية العهد في دمشق وهذا نصها: في عممون اظم انهم من الدن عد عدم ان نعن الانور العقه ١- المالفاط الذيه لازم لم الحالمران الماس ريو م المال وتعداد milly. . 4 1/2/2 - x ا نيا عرضي ناتيم منها . ح اما الأمل الوردية فكف مخاع عي عصامته واعدون مة المع وأثانة نوجه تنداد عبد ان تعم از النه انعکرمه فرنفذد - تاست کارمع ووردت الفارعديه، عماعم منفقه في التم الارسط وَعَلَا تَدَلُ عِمَانَ الرَّبِهِ عَانِهِمُ عَلَى ثُمَّ مِنْ الرَّبِينِ عَلَى الرَّبِينِ غيرب الم تعن الحار من مد وس هذا الارليمالية اذاطات - with - so is it wish but رأنا والان سعم الطار عنسان الحكم المعام تا المركم رفهنا ان هذه النه ع الأونيه المر هي ما دارة مع . ومهنها انجرسود ي الى الريم كوك شفذ الوعد الذي قطع. الريوني وم ذالك ان الخرالذي سافد الحلاء الاسكالي في خوف ولذا لا ان مكون الوي زالمتعلى عفي ازا كاندا كل النيرس والنافي ولذا لا ان مكون الوي زالمتعلى عفي ازا كاندا كل النيرس والنافي منتبي وعبد أن لألل هذه النبط المنتجع رعيبً عدة كن ال من عدة كن الى معداد والمنض أن هذا لمآل وعم

عالمآر العلم بعود الورد الى اعت نير المؤر الرأة وال سيدور المؤر الرأة وال سيدور المختبه عبدت العافل اعذل مدالدهم والقبل بعون الحص الترسما اها عبل مدالدهم والقبل بعون الحص الترسما اها وافرنا حسل مناد المدورة من وافرنه عندل وافرنا حسمت عبى نستم المالى و نحب الهج معلار وافرى اذا رأ تب الاطان معدوم ني شاء المن نيم وسم سو ولكن سيد المن مورة رفعه لان المالم المالية ترى الحالا في و عاره عن موزاهر العلم المالية و اذا وهد سيد اعظم الكتار الملمن واذا ماذه على مرتقم علم الكتار الملمن واذا ماذه على مرتقم على المناد الملمن واذا ماذه على مرتقم على المناد الملمن واذا ماذه على مرتقم على المناد المهديم المدورة من مرتقم على المناد المهديم المناد المناد المهديم المناد المهديم المناد المناد المهديم المناد المنا

## المتسالدة فلاعداول عمر

كانت المبالغ التي حصلت عليها الهيئة الوطنية التي مارست ادارة الحركات التحررية في اطراف دير الزور وتلعفر عبارة عن ثلاثة الاف جنيه من الملك فيصل وذلك في بدء الحركة كما بيناه قبلا • وحوالي (ثمانين الف ربيه) اي ما يعادل الخمسة الاف جنيه التي صودرت من الانكليز في تلعفر • وقد اكتفت الهيئة بهذه المبالغ ولم تحتج السي المزيد من المال والحمد لله •

اما الصرف فكان يجري تحت اشراف الهيئة وتسجل مفرداته في دفتر خاص من قبل المحاسب محمود الجراح مع اخبار مركز الجمعية للمعلومات • وكان من الضرورة صرف بعض المبالغ على تجهيز العصابات ، ورؤساء العشائر تشجيعا لهم لمساندة الحركة الوطنية ، هذا علاوة على اعاشة الجنود والضباط الذين اشتركوا في الحركات التحررية وعلى اعاشة السرية الخياله التي تقدمت الى جهة البوكمال وعانه ، ولوازمها وذلك خلال مدة الحركات الثورية • ويسرني ان اذكر ان بعض الضباط الذين التحقوا بالهيئة وقاموا بخدمات جليله ابوا ان يقبضوا دراهم بل اكتفو بالصرف من جيبهم الخاص على معيشتهم وحاجاتهم في اكثر الاوقات •

ومن جهة اخرى كانت الاخبار السيئة عــن الوضع المتردي في سوريا ترد علينا فتقلق بالنا وقد كتبت الى قائد الفرقة الثالثة في حلب محمد اسماعيل الطباخ ارجوه ان يخبرني عن الوضع فوردني هــذا الجواب وهأنذا انقله حرفيا ليطلع القاريء الكريم على ما كان يجري في سوريا حينئذ •

المنطرعه راعان العثام لمحمدي ولعوالت كمان العنه دعان عذا الأر فديم أتبع الماد ورجن احتلا مدا متلافكا ت دار موسكوم ان مافعه شوند بيؤ ماؤدار العافد سكاندارمير دیمه فی صدر ا نبطف تا دور باز به دیک بعد، در یم با به اندنسه خانز العمرر ر تعر على وهداكس در يادن وطن المفارق رتخبز مرن الوسولا لدناع بعما مف الحود وفرقا الجما م كل فف عرز م هذه الدفية بجع ما تجدام لعد و و و اهال عارب وغرم مالنه معدفه لم فالدد د مرافه عد و من انهم د سر انوسم و ساد فوتور فا نور نه و تدور ما الله في الله در عن العد، المهود لدن مهود رساعة الداناراس، معفة رحم ونوع قل بم الغران. الم عرائر عمله عن ون هذه الأت و قدوروعب ارتيم بهانیاد، الله تخدیمه ان د تامر با به نسته دان کا عديات معرفالي فو دروشار من و تزرع ذي با ميمه معادم عوارا عُرس الجار- به من فنطأ ملمه ال ومتال وسد النالم وعد) الله و رغبة الأهم معين الله وعد) بالذرة ع يُ الأزم ال الهار با مكروه م الرول الرئية المام معدا على المعمول الماء معها الماري ين ! رم من ات العداند رفي في الله والمفت الله ولم - الف فالوالدُوا- و

وهكذا فقد اخذ الفرنسيون يختلقون الاسباب لتقويض حكومة فيصل في سوريا ، حتى تمكنوا منها في ٢٥ تموز ١٩٢٠ حين زحف الجنرال غورو على الشام واستولى عليها بعد واقعة ميسلون التي استشهد فيها البطل النبيل وزير الدفاع المرحوم يوسف العظمة فاضطر الملك فيصل وحاشيته وجماعة من مؤيديه الى مغادرتها الى درعا ومنها الى ايطاليا فاوروبا ، الامر الذي اشغل بالنا وجعلنا نفكر في مصيرنا ومصير اخواننا ، اذ لا وجود لدولة عربية تحمينا ، ولا نستطيع الذهاب الى تركيا لاننا حاربناها ، وها نحن الان اعداء الافرنسيين والانكليز معا ، ومع هذا كله فاننا لم نياس بل كنا تؤمن بان الله معنا ،

كان متصرف دير الزور مصطفى باشا القنواتي رجلا متقدما في السن ، حسن النية ، مخلصا في عمله ، مؤديا لواجباته ، وقد حنكت

التجارب والسنون ، ولكن كانت تنقصه القوة التي تمكنه من توطيد الامن في انحاء اللواء في مثل تلك الظروف غير العادية حين اخذت الفوضى تستشري في اطراف المدينة ، وكنت افكر في الذهاب الى محل آخر لعدم وجود فائدة من بقائي فيها ، ولكن المتصرف المشار اليه كان يلح على بوجوب البقاء لمساعدته فاضطررت ان احقق رغبته وهو رجل طيب السرير ة، سامي الخلق ، وقد عز على ان اتركه على حالته هـنه .

كانت « دير الزور » مهددة من قبل العشائر الموجودة في اطرافها، وكانت الاخبار ترد الى المتصرف منبأة بأن العشائر تنوي مهاجمـــة البلدة ونهب اموالها ، فاتفقنا على ان اتخذ بعض التدايير الوقائيــة الظاهرية فوضعت المدفعين اللذين كانا لدينا فوق رابية تشرف علـــى موقع الخطر ، فيما اذا وقع اي تجاوز ، يحميهـــا بعض الجنـود ، وجهزت دورية تتكاتف مع الشرطة ،وذلك بمساعدة مــديرها تحسين العسكري ومعاونه حسام الدين جمعة ، وتجوب الاسواق والمحلات ، وتطمئن الاهالي الى اموالهم وارواحهم ، فارتاح المتصرف لهذا التدبير واستقرت الامور نوعا ما حتى اواخر شهر ايلول سنة ١٩٦٠ حين لــم واستقرت الامور نوعا ما حتى اواخر شهر ايلول سنة ١٩٦٠ حين لــم بقوا معي في دير الزور ولما كنت خصما للانكليز والترك والفرنســين بقوا معي في دير الزور ولما كنت خصما للانكليز والترك والفرنســين معا فقد كان موقفي حرجا للغاية وعلى رغم من ذلك فقد رأيتان اعود «دير الزور» وكان ذلك اهون الشرين ، وكتبت قبل الذهاب رسالة الى ياسين الهاشمي الذي كان قد رجع من منفاه في فلسطين ارجوه ان

يوسط بعض اصدقائه من الذين قد تكون لهم حظوة لدى السلطة الافرنسية في الشام ان امكن الكي لا تمنع دخولي الى سورية ووردني الجواب من الهاشمي يطمأنني فيه فتوجهت الى الشام ووصلت اليها في اليوم الثاني من شهر ايلول ١٩٢٠ مع فلول القوة التي كانت تكافح في شمال العراق و وبعد يوم من وصولي اليها اي في اليسوم الثالث من الشهر المذكور انعم الله على بولد اسميته « نزار » و الثالث من الشهر المذكور انعم الله على بولد اسميته « نزار » و الثالث من الشهر المذكور انعم الله على بولد اسميته « نزار » و الثالث من الشهر المذكور انعم الله على بولد اسميته « نزار » و الثالث من الشهر المذكور انعم الله على بولد اسميته « نزار » و الثالث من الشهر المذكور انعم الله على بولد اسميته « نزار » و الشهر المذكور انعم الله على بولد السميته « نزار » و التعرب النفية المنافقة و المنافقة و

وصرنا نجتمع من وقت لاخر بالسيدين: ياسين الهاشمي وجميل المدفعي ، وبالوجوه المناضلين المحترمين الذين كانوا قد وصلوا من العراق امثال السادة: يوسف السويدي ، ومحمد رضا الشبيبي ، والسيد محمد الصدر ، وتتداول امر العراق ، ونبرق الى رؤساء الدول المختلفة ، ونعد المضابط ونطالب بالاستقلال التام للبلاد العربية عامة والعراق خاصة .

بقينا في الشام حتى اوائل شهر حزيران ١٩٢١ حيث تلقينا برقية من القاهرة تنبيء بوصول الملك فيصل اليها ، وبانه ينوي السفر الى العراق ، ويطلب حضوري وحضور كل من السيد يوسف السويدي والسيد محمد الصدر الى القاهرة • فسافرنا يوم ٦ حزيران بسيارة حمل (لوري) عن طريق بيروت ـ صيدا ـ صور ـ حيفا السي القاهرة فوجدنا الملك فيصل قد سبقنا الى « جدة » لمقابلة والده ليستأذنه بالسفر الى العراق وكان في القاهرة يومئذ السادة رستم حيدر وابراهيم كمال ، وصبيح نجيب ، ومكي الشربتي ، فسافرنا سوية الى « جدة » في يوم ١١ حزيران ١٩٢١ •

### الحكم الوطني في العراق

ابحر الملك فيصل ومعه حاشيته من ميناء جده على ظهر الباخرة البريطانية « نورث بروك » في يوم ١٢ حزيران ١٩٢١ بعد ان ودعه والده الملك حسين ، واخوه الامير زيد في جملة من ودعوه ، وكانت الحاشية التي ترافقه مؤلفة من السادة رستم حيدر ، وامين الكسباني ، وتحسين قدري ، كما رافقته انا والسيد يوسف السويدي ، والسيد محمد الصدر ، والسيد علوان الياسري ، والسيد محسن ابو طبيخ ، والحاج رائح العطية ، والسيد ابراهيم كمال ، والمرافق صبيح نجيب ، والسيد مكي الشربتي ، كما رافقه المستر كورنواليس الني عين والسيد مكي الشربتي ، كما رافقه المستر كورنواليس الني عين الملك سكرتيرا خاصا لجلالته ثم مستشارا للداخلية ، وقد قضينا احد عشر يوما في البحر تبودلت خلالها برقيات المجاملة والترحيب بين الملك فيصل وبين نقيب أشراف بغداد السيد عبد الرحمن الكيلاني الذي كان قد الف وزارة مؤقتة في العراق في ٢٥ تشرين الثاني من عام ١٩٢٠ ،

وصلت الباخرة الى ميناء البصرة وكانت تسير ببطء وتحفظ حتى رست واستقرت في وسط شط العرب وما لبثت قليلا حتى اقترب منها زورق بخاري يحمل علما انكليزيا وفيه جعفر باشا العسكري ، ومعه ، رجلان ، احدهما انكليزي ، والاخر عربي ، اما الانكليزي فهو المستر فلبي الذي كان مستشارا للداخلية ، اما العربي فكان احمد باشا الصانع متصرف لواء البصرة الذي رحب بنا ترحيبا حارا وذهبنا الى داره حيث تناولنا طعام الغداء ، اما « فلبي » الانكليزي فكأنه اتى فقط ليرينا

وجهه العبوس ، وليظهر ما يكنه قلبه من حقد ، ولم نكن نعرف سبب هذه الجفوة لولا ان جعفر العسكري اعلمنا ان « فلبي » هذا خصل للبيت الهاشمي ، فانه قد اتخذ جميع الاسباب لمنع الاهالي ، ولا سيما الشبان الوطنيين المتحمسين ، من المجيء لاستقبال الملك وحاشيته ، وفيهم اقطاب من رجال الثورة العراقية العتيدة ، وعلى كل فقلم سافرنا من البصرة بالقطار مارين بالناصرية ، والديوانية ، فالحلة ، وعند وصولنا الى « الحلة » لم نجد في المحطة الا معلون المفتش الاداري المستر برترام توماس ، ورئيس البلدية عبد الرزاق شريف وهناك انفجر المرحوم جعفر العسكري معاتبا رئيس البلدية لعلم اهتمامه باعداد الاستقبال كما يجب ان يكون ، فكان اعتذار رئيس البلدية الذي كان يتلقى اوامره من الحاكم السياسي الانكليزي ، ان جعفرا لم يبرق اليه بمقدم فيصل ، وانما ابرق الى الوطنيين فقط ،

نزل الملك في الحلة ليعرج منها على الاضرحه المقدسة في الكوفة والنجف وكربلاء ، فيزور اجداده الاطهار فيها قبل ان تطأ قدماه بغداد .

وقد اعدت دار السيد محمد على القزويني لاستراحة الملك وحاشيته مدة بقائه في الحلة • وعلى الرغم من اتخاذ التدايير المختلفة لمنع الاهلين من الحضور فقد احتشدت جموع غفيرة ضاقت بهم الدار على سعتها • لقد هرعوا جميعا للسلام على الملك الهاشمي والترحيب بمقدمه وقد القيت القصائد والخطب الحماسية •

ولا بدلي هنا من ان اشير الى صلف برترام توماس وقلة ذوقه حين دخل على الملك فيصل ، وكنا انا والمرافق صبيح نجيب حاضرين ،

ووجه اليه سؤالا سمحا ٠

برترام توماس ـ ليش جنابك جيت الى العراق ؟ الملك فيصل ـ لماذا تسألني ؟

توماس ـ 'لان الإهالي لا يريدونك •

فيصل ــ ولماذا تريد ان تتدخل انت بيني وبين الاهالي ؟ توماس ــ حتى اخبرك ٠

فیصل ـ لست بحاجة الی خبرك وسوف تری مـا اذا كانـوا یریدونني ام لا ؟

فانصرف هذا الرجل الصلف الذي علمت اخيرا انه كان ممـــن يتفقون في الرأي مع فلبي (١) ٠

ثم توجه الملك وحاشيته الى الكوفة ، فالنجف ، وقد استقبل في النجف استقبالا عظيما لم تر مدن الفرات الاوسط نظيره ، اذ اشتركت القبائل المجاورة مع الاهلين والزائرين في الترحيب الحار بمقدم الملك العربي الكريم ، والقيت القصائد والخطب الرنانة مما كان يدعو الممن مزيد الغبطة وعظيم الابتهاج ، وان انسى فلا انسى تلك الكلمات النارية التي وردت في الخطاب الذي القاه الشيخ باقر الشبيبي غير مبال بما قد تسببه أقواله من سخط السلطات الانكليزية عليه ، وبعد ان

<sup>(</sup>۱) وعليه بعد مدة \_ وفي وزارة جعفر العسكري الاولى في سنة ١٩٢٤ \_ وكنت وزيرا للداخلية ، كانت المذاكرات تجري لتثبيت عدد المفتشين الاداريين الانكليز الذين يجب ان يبقوا في العراق بموجب المعاهدة المنعقدة أنذاك ، فاصرت على عدم تجديد عقد (برترام توماس) وتم الاستفناء عنه على الرغم من الحاح المستر كورنواليس وغيره من الانكليز على ضرورة بقائه .

قضينا ليلتنا في دار السيد عباس ، كليد دار الروضة الحيدرية وتشرفنا بزيارة الاسد الرابض في تلك التربة المقدسة مرقد الامام على ابن ابي طالب عليه السلام تحركنا نحو كربلاء صباحا بالسيارات وكان الاستقبال فيها فخما .

بقينا ليلة واحدة في ضيافة الحاج محمود الاستر ابادي • وبعد زيارة المراقد المقدسة تحرك الركب الى الهندية وبقي فيها خمس ساعات في دار السيد هادي القزويني ومنها الى الحلة وفي ٢٩ حزيران سافر الملك وحاشيته بالقطار الى بغداد •

Hamad Khalifa

#### وصول الملك السي بغداد

لبست بغداد «عاصمة الرشيد» ثوبا من الزينة زاهيا رائعا حيث وصل اليها الملك فيصل في يوم ٢٩ حزيران ١٩٢١ فاستقبل فيها استقبالا حافلا منقطع النظير، واخذت الحفلات التكريمية تقام لجلالته من قبل الطوائف المختلفة والنحل المتباينة، وكانت خطب الترحيب وقصائد الولاء تتلى بحماسة وحرارة • وكان جلالته يرد عليها ردودا مناسبة وكما تقضي بذلك الظروف والاحوال المحيطة به • ومسع ان مجلس الوزراء للحكومة المؤقتة قد اقر في ١١ تموز ١٩٣١ المناداة بفيصل ملكا على العراق (على ان تكون حكومته دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بقانون) ، فقد ارتؤي ان يجري استفتاء عام في العراق وقد تم ذلك الاستفتاء في غضون شهر كامل واسفر عن حصول فيصل على اكثرية ساحقة مؤلفة من ٩٧ في المائة من العراقيين الذين نادوا به ملكا دستوريا على العراق وقد تم تتويجه في الثالث والعشرين من شهر آب ١٩٢١ على العرب في كل مكان •

## متصرفية الحلة

لم اشغل اي منصب حكومي في العراق بين تاريخ وصولي اليه بمعية الملك فيصل في ٢٣ حزيران ١٩٩٢١ وبين تاريخ تتويجه في ٢٣ آب ١٩٢١ ولكن بعد المناداة بجلالته ملكا صدر امر وزارة الداخلية في ١٤ تشرين الاول ١٩٢١ باسناد متصرفية لواء الحلة الي وكان لواء الحلة آنداك يضم لوائي الحلة والديوانية الحاليين فيممت وجهي شطر الحلة الفيحاء وفي حفلة الاستقبال التي اقيمت لي خاطبت الجموع المحتشدة طالبا اليهم ان يؤازروني في بناء اللواء المحبوب عرين الثورة العراقية وقلت فيما قلت ان على الشرق والغرب ان يعلما باننا قصوم نستحق الحياة ، واننا نسعى لنعيد عزتنا ومجدنا ويبدو ان خطابي هذا قد استفز « المس بيل » السكرتيرة الشرقية للمندوب السامي ، فارسلت من يلفت نظري شفويا الى خطورة ما صنعت !

وكنت اعلنت للحاضرين انني انا المسؤول عن حكم اللواء وعليهم الا يترددوا في مراجعتي فيما يعرض لهم من حيف ، وتقديم شكاواهم وان بابي مفتوح للمراجعين ليلا ونهارا الامر الذي شجع احد الشيوخ على ان يطلب مقابلتي حوالي منتصف الليل لامر بسيط فلم ألمه على فعله هذا وانما وعدته بانني سانظر في قضيته في اليوم التالي وفعلا انجزت وعدي له •

كان في الحلة حاكم عسكري انكليزي (مفتش اداري) هو الميجر

ديكسن وكان يتكلم العربية بطلاقة وله معاونان انكليزيان اولهما المستر برترام توماس الكاتب الانكليزي المعروف الذي اشتهر فيما بعد برحلته الى الربع الخالي من الجزيرة العربية وكتابه المهم عنه • وثانيهما الميجر « جفرس » الذي قتل في عام ١٩٤١ في لواء المنتفك ( الناصرية ) كما ملأت السلطة الانكليزية دواوين الحكومة في اللواء بأعوانها ، فرئاسة دائرة المحاسبة في اللواء كان يشغلها رجل هندي يسجل حسابات اللواء باللغة الانكليزية ، ثم يقدمها الى وزارة المالية في بغداد (١) • وكان مدير تحرير اللواء ابراهيم حييم ، كما كان مدير السجن انكليزيا ورئيس البلدية عبد الرزاق شريف ، وكان محمد خان بهادر (الايراني الجنسية ) (٢) رئيسا للمحكمة وكان اغا شجاع « الهندي الجنسية » قائمقاما لابي صخير ، ورئيس الخزاعل سلمان الظاهر قائمقام الشامية (٣) • وكان فرحان الرحمة قائمقاما للديوانية • اما في النواحي فلا تسل عن مدرائها • وقد رأيت من واجبي وخدمة للمصلحة العامة ان اطهـر دواوين الحكومة من بعض هذه العناصر وان اسعى لتحل محلها عناصر وطنية تتمكن من القيام بواجباتها وقد نجحت في سعيي بعض النجاح . فعين ابراهيم كمال قائمقاما للديوانية • والسيد خيري الهنداوي قائمقاما للشامية ، وعارف حكمت قائمقاما لابي صخير ، وجميل العزاوي قائمقاما

<sup>(</sup>۱) كانت اللغة الرسمية في دواويسن الحكومة اللغة الانكليزية حتى تشكيل الحكومة العراقية وحتى تشكيل الوزارة النقيبية الثانية حيث صدرت الاوامر باستعمال اللغة العربية في جميع دواوين الحكومة .

<sup>(</sup>٢) محمد خان بهادر رجل فاضل من التبعة الايرانية وهو من أنبل الحكام وأعفهم، وقد لقيت منه مدة بقائي في الحلة مساعدات كثيرة اذكرها بكل شكر .

<sup>(</sup>٣) سلمان الظاهر ، شيخ عشيرة الخزاعل رجل سليم القلب ولكنه كان اميــا لا يقرأ ولا يكتب .

للهندية كما تعين الوطني الغيور حسين البياتي مديرا للتحرير ، وأميل بزوعي محاسبا للواء .

وحين زرت مراكز الاقضية والنواحي لاول مرة وجدت الاعلام الانكليزية ما تزال مرفوعة على مباني الحكومة فامرت بانزالها باحترام، ورفع العلم العراقي المحبوب بدلا منها وكنت في تلك الزيارات اتعرف على الشخصيات المهمة في اللواء ، وادرس احوالهم وميولهم هذا ، واني حينما اتيت الى الحلة لم أجد دارا لائقة للايجار وما تيسر لي سوى بستان نخيل فيه بناء صغير يحتوي على غرفتين يصعد الانسان اليهما بواسطة درج بدائي للغاية وقد خلتا من مطبخ او اي مرفق مس مرافق الدور و فكنا نستعين بالسقاة لجلب الماء من النهر ووضعه في ما يدعى بد (الحب) وتصفيته بترشيحه بواسطة ما يسمى « الناقوط » بعد ان نضع في الحب كمية من الد «كلورين » لقتل الجراثيم و اما الاثاث فلا وجود له ويتعذر الحصول عليه حينئذ حتى في بغداد وقد الضطررت الى ان استعمل التخوت المستعملة في المقاهي وبعض كراسي الخيزران و ولم اوفق الا بعد مدة من الزمن للحصول على دار اوسع، فتجرأت حينئذ على جلب عائلتي لتشاركني السكن فيها ، وتساعدني على تخفيف أعباء العيش حتى اقوم بواجبي على الوجه المنشود و

ولم تمض مدة قليلة على وصولي الى الحلة وتسلمي زمام الادارة فيها حتى زارها الملك فيصل في ٢٢ تشرين الثاني ١٩٢١ فاقيمت لجلالته معالم الزينة ، ورفعت الاعلام العراقية على جميع المباني الحكومية وغير الحكومية ، فكان استقبالا رائعا من قبل الاهالي الذين كانوا

متعطشين لرؤيته والسلام عليه • ثم ذهب من الحلة السبى الديوانية والرميثة فكانت مواكب ضخمة من المستقبلين والعشائر تهزج اهازيجها في اندفاع وحماس بالغين •

ولم تمض على زيارة الملك فيصل للواء الحلة خمسة عشر يوما حتى تلقينا من وزارة الداخلية اشعارا برغبة القائد الانكليزي العام في العراق في زيارة لواء الحلة • وتطلب الوزارة الينا اتخاذ التدابير اللازمة لذلك وقد وصل القائد المذكور وهو الجنرال (هولدين) الى الحلة ثم زار اقضية الديوانية والهندية (طويريج) وقدم هدايا مختلفة ، منها سيف اهداه الى احد رؤساء العشائر ، وساعة اهداها الى آخر وكتاب شكر الى غيره من الذين آزروه في اثناء الثورة العراقية تقديرا لموقفهم ازاء قواته في محاولتها اخماد الثورة العراقية •

كان هذا القائد ، عسكريا نبيلا وقد تكلم في عدة محلات وظروف بكلمات تنم عن احساس رقيق وشعور طيب ، وقد اظهر كثيرا من الاسف لوقوع بعض الضحايا في اثناء الشورة ، وتمنى ان يسود حسن التفاهم بين الطرفين ، وفي « الدغارة » اجتمع برؤساء العشائر وخاطب الجميع قائلا ان لديه اصدقاء في بريطانيا وعند عودته اليها سيوصي اصدقاءه بمساندة العراق لنيل استقلاله وهو يرجو له الرفاه والسعادة ، ثم اشار الى شيخ عشائر الاكرع « سعدون الرسن» الذي كان يقود افراد عشيرته ضد الانكليز واثني على شجاعته وقال « انه شجاعا وكان قائدا لافراد عشيرته يقاتل بين صفوفهم ، بينما كنت انا ( هولدين ) قائدا ايضا للجيوش البريطانية اعطي الاوامر بعيدا عن خط القتال ، وهنا صاح سعدون الرسن مخاطب الجنرال هولدين

(صاحب! ال « ميري! ، ال ميري ») يقصد تخفيف الضرائب ، اي ان الضرائب هي التي تثقل كاهلنا يا حضرة القائد .

ومن طريف ما يذكر بهدة المناسبة ان ضابط الاستخبارات البريطاني كان قد حضر حفلة توزيع هدايا الجنرال هولدين في الهندية، وفي اثنائها اخبرني السيد هادي القزويني انه بذل جهدا كبيرا لجعل هذا الضابط مسلما (مشيرا الى ضابط الاستخبارات) وأنه اوشك ان يسلم على يديه لو لم تقع الثورة • فكانت قهقهة احس بها الجنرال والضابط ومعظم الحاضرين •

وبعد الانتهاء من الزيارات اتاني رئيس البلدية بقائمة تتضمن انفاق اربعة الاف روبية على معالم الزينة التي اقيمت بمناسبة هذه الزيارات • في حين ان الشكايات كانت تترى من كل مكان ضد وقوع سوء استعمال وتجاوزات على حقوق بعض الاهالي في مشل هذه المناسبات فاضطررت ان اكف يد رئيس البلدية عن العمل وان اعهد الى محمد خان بهادر بتولي اعماله ريثما يتم التحقيق • ثم ظهر ان رئيس البلدية لم يصرف شيئا من حساب البلدية على معالم الزينة ، وانه قد استعار الاخشاب وغيرها خلافا لما ادعى به من انه انفق عليها هذا المبلغ • هذا فضلا عن نقله الى داره اثاث استعارها من الاهلين لمناسبة الحفلات ثم احتفظ بها ولذلك سيق السي المحكمة لمحاكمته فاديس واستردت منه الاموال المغتصبة واعطي كل ذي حق حقه •

# المفتشين الاداريين الانكليز وتحيزهم الى بعض رؤساء المشائــر

كان المفتش الاداري ومعاوناه من الانكليز ميالين الى مضايقة بعض رؤساء العشائر الآخرين الذين آزروا السلطة الانكليزية وذلك حين ينشب نزاع بينهم • وكنت اود من صميم قلبي ان احسم النزاع بين الطرفين بلا محاباة ، وطبقا لما يقتضيه العدل والانصاف ، هذا ما جعلني والحكام العسكريين (المفتشين) في جدال مستمر قد تبقى معه المسائل معلقة من دون حل ، او نجد مخرجا للازمات بصورة مناسبة وبقدر ما تسمح به الظروف •

واذكر مرة انني زرت وزارة الداخلية فقابلت المستر كورنواليس بصفته مستشارا لوزارة الداخلية • وما كاد المقام يستقر بي في ديوانه حتى سألني عن اسباب الخلاف بيني وبين المشاور الميجر ديكسن ، فلما انكرت وجود اي خلاف ، راح يسرد لي قضايا كان المشار اليه قد اخبره بانه مختلف معي في كيفية حسمها ، فقلت اني ارى ان اجتمع بالمشاور ( المفتش ) بحضوره لنناقش هذه القضايا ونصفي اسباب الشكاوي والخلافات • فارتاح لهذا الحل وجاء الى الحلة واجتمعنا ثلاثتنا فكنت افند كل قضية يذكرها ، واذكره بطريقة حلها • فلما ادرك المستر كورنوالس ذلك انكر على المشاور شكواه ، ولكنه في الوقت عينه طلب مني ان افصل مدير التحرير السيد حسين البياتي من عمله عينه طلب مني ان افصل مدير التحرير السيد حسين البياتي من عمله كحل وسط لتسوية ما زعم من الخلافات زاعما ان حسينا هو علة العلل

في سوء التفاهم بين المتصرف والمشاور • فاجبته ان مدير التحرير لم يكن سوى موظف يعمل بامري ولا يمكن ان يجرؤ على عمل اي شيء من دون موافقتي فان كان هناك مسؤل فهو انالا مدير التحرير واصررت على وجهة نظري مما اضطره الى العدول عن المطالبة بكف يد مدير التحرير • على انني طلبت الملى مستشار الداخلية ان يصدر التعليمات اللازمة للازمة لا اراد تسيير الامور في اللواء بالحسنى المشاور ليبعد عنه عيون (جواسيس) السوء ويحول دون كيدهم للطرفين •

كان المفتش الانكليزي ومعاوناه لا يتركون فرصة لمساعدة رؤساء العشائر الذين كانوا من الموالين لهم ، او الذين لم يقوموا بحركة عدائية ضدهم اثنا ءالثورة العراقية من دون ان ينتهزوها ، وكانوا احيانا يشطبون بعض ما على هؤلاء من ديون للحكومة من الرسوم المفروضة عليهم .

استدعيت ذات مرة من قبل رئيس الوزراء السيد عبد الرحمن النقيب الى الحضور امام مجلس الوزراء ولما حضرت لامني وزيب المالية (ساسون حسقيل) لكثرة الشطب والاعفاء الذي قامت به المتصرفية بالنسبة الى رؤساء بعض العشائر في اللبواء لان الشطب والاعفاء من اختصاص وزارة المالية فقط ولما برهنت له ان ذلك الشطب وتلك الاعفاءات لم تصدر منا وانما كانت من قبل المفتش الانكليزي ، وانه يجب عليه توجيه السؤال اليه وسكت وانصرفت ولا ادري ما اذا كان قد لام المفتش على تجاوزه سلطاته ام لا ؟

كانت السلطة الانكليزية في ذلك الحين تدعى «حق الفتح» ثم صارت تدعي انها منتدبة من قبل عصبة الامم لادارة البلاد وهي المسؤولة عن حفظ الامن والنظام فيها ولذلك كانت السلطة العراقية تعير مقترحات المفتش الاداري الانكليزي \_ فيما يخص الامن اهتماما خاصا وكانت دوائر التفتيش تقترح بين الحين والاخر مؤاخذة بعض العشائر وتأديب رؤسائها ولكنني كنت امانع في تلك الاجراءات واقف ضدها واحاول حسم القضايا بصورة سلمية • وكان الملك فيصل يعاضدني ويشد ازري في مقترحاتي التي يراها صائبة •

وكانت الجهات الوطنية ترتاح الى تصرفاتي هذه وترى فيها خدمة للمصالح العامة ولا أدل على ذلك من الكتاب الذي وجهه الي المرجع الديني الكبير الشيخ محمد مهدي الخالصي وهذا نصه:

#### سرنىال

صاحب المعادة الباسل على ودن مك دام سعك معد واذالهم وباهم الناء والوحرام اسدى لك جزيل الشكر على همتك الولومية وبالملك المعربة المن المدينة ولعرى ان ذلك لم يكن خك المعربة وهوماكنا فهد ولمنك المندس ودينك المبين ولعرى ان ذلك لم يكن خل بابر مدين وهوماكنا فهد ولمنك المنافل من المناب الموطن المنورين على المحالية الولون المنورين على المحالية الولومية وسينت لل علك ذكرا مميلة وخاطرة نباتا في قلوب المؤمنين ومن الله حل شاذا حراج ياد وهدى الى سيلم والله بتولى الصالحين كي وشريصان الماليك مناب الماجهيم المنافلة المن

## زيارتي للمتحف

وفي شهر آب من عام ١٩٢٢ اعربت للسيد عبد العزيز القصاب(١) متصرف كربلاء عن رغبتي في زيارة النجف فلم ير مانعا من ذلك وما كدت اصل الى هذه المدينة المقدسة حتى هبت ترحب بي ، وطلبت الي هيئة مدرسة الغرى ان تقيم لي حفلة تكريمية في المدرسة فرأيت من واحبي ان اسأل موافقة متصرف اللواء الذي كان موجودا آنذاك في النجف ، فوافق على ذلك ، كما وافق على اعطاء الإجازة لاقامة الحفلة وقد وزعت رقاع الدعوة لذلك على ان تقام في اليوم التالي ولكنحدث ان زارني المتصرف في دار الحاج عبد المحسن شلاش الني كنت ضيفه ، وطلب الي ان اعتذر عن قبول الدعوة ، وان امتنع عن الذهاب الى المدرسة ـ ان امكن ـ وذلك لاسباب قد يكون مرجعها اوامر تلقتها المتصرفية من وزارة الداخلية للحيلولة دون قيام الحفلة التي لا تعذر عن الذهاب بدون مبرر وفي آخر لحظة بعد ان كنت قد وافقت على الحضور ،

اقيمت الحفلة في الوقت المعين ، وقد القيت فيها خطابات حماسية ندد فيها الخطباء بالانتداب البريطاني ، واشادوا بالثورة ، ونوهوا

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز القصاب . هو احد رجال العراق الوطنيين . معروف بالنزاهة وحسن الخلق . تقلد مناصب ادارية وسياسية في العراق مدة نصف قرن ، خدم بلاده خلالها خدمة صادقة وساهم مع اخوانه في تحمل المتاعب والمسؤوليات لتوطيد كيان الدولة الفتية .

بمشاركتنا واخواننا في حركات دير الزور وتواصوا بالاستمرار في الجهاد لتحقيق الاستقلال التام الناجز • ولم اتمالك حينما القيت تلك الكلمات الحماسية في تلك الحفلة المباركة عن الخطابة في حماسة لاتقل عن حماسة الخطباء • وانفضت الجموع ولم تكد تنقضي بضع ساعات حتى تلقيت برقية من وزارة الداخلية تطلب الي فيها بان ارجع الى الحلة فورا • وفي الحلة تسلمت برقية ثانية من وزارة الداخلية تطلب السي السفر وعائلتي الى العاصمة وهكذا سحبت يدي وبقيت مدة خارج الوظيفة •



Hamad Khalifa

## متصر فية كربلاء

لم تكتف وزارة الداخلية بسحب يدي من متصرفية لواء الحلة والزامي بالبقاء في بغداد ، بل اوقفت صرف مرتباتي فاضطررت الى الاعتماد على ما استحقه من مرتبات تقاعدية والى ما لدي من احتياط.

وقد بلغني آنذاك ان السر برسي كوكس ، المندوب انسامي البريطاني في العراق ، كان يعارض اعادتي الى الخدمة معارضة شديدة، وانه قال ذات مرة للسيد عبد الرحمن الكيلاني رئيس الوزراء ان استخدامي في الادارة يعد خطرا على سياسة الحكومة ، ولا ادري اية حكومة كان يقصد اهي العراقية ام البريطانية ؟ لذلك لم اعد الى الخدمة المدنية الا بعد ان تقرر نقل كوكس من العراق ، وتعيين خلف السر هنري دوبس مندوبا ساميا للحكومة البريطانية بدلا عنه فعينت متصرفا للواء كربلاء خلفا للسيد عبد العزيز القصاب الذي نقل السي متصرفبة لواء المنتفك ،

كان لواء كربلاء \_ ولا سيما النجف \_ يغلي كالمرجل في حماسته الوطنية ، وطبيعي ان يكثر اصدقائي ومعارفي فيه ، وان نتعاون على ما فيه خير اللواء وسعادة أهله ، وبفضل هذا التعاون الذي لقيته من رجال الدين ورجال السياسة الوطنيين نعم اللواء براحة وطمأنينة وامان ، خلال الفترة التي قضيتها فيه بحيث لهم ينغصها اي حادث مكدر .

كانت كربلاء تعاني الكثير من مشكلات السكن علاوة على ما

تعانيه من مشكلات الصحة والنظافة • وقد يستغرب الانسان الان اذا علم ان المتصرف لم يجد حينذاك دارا مناسبة يستأجرها لسكناه ، وكانت هناك دار تصلح لقراءة التعزية وليس فيها سوى غرفتين في الطابق الارضي وغرفتين في الطابق الفوقاني مع غرفة واسعة لها ستة ابواب تفتح كلها مرة واحدة عند اللزوم للدخول والخروج • وهي محرومة من المرافق الصحية • ويعجز القلم عن وصف سائر مرفقاتها •

وقد وجدنا ان الحالة الصحية في البلد على اسوأ ما تكون وهي تستوجب الاهتمام الزائد لمعالجتها • فحاولنا ان نعيد فتح المستشفى الحكومي القديم الذي كان قد خرب اثناء الثورة ولكننا كنا نصطدم بمعارضة شديدة من قبل المتعصبين لاستقدام طبيب عصري الى مركز اللواء ليقوم بهذا العمل • وحيث كانت لهؤلاء المتعصبين كلمة مسموعة في الاوساط حينئذ ، وكانوا يحجمون عن استعمال الادوية المدنية للتداوي وكانوا يراجعون المتطبين ( امثال : الملقب بحافظ الصحة وهو متطبب ايراني ) وينكرون على الاطباء مداواتهم مهما كان نوعها •

وقد رأيت أحد المتطبين ذات مرة يقسم المرضى من المراجعين الى اقسام فيصف لقسم منهم ان يشرب ماء تمر هندي على الريق ، ويوصي الاخرين بمثل هذه الادوية وأمر بعضهم بان لا يأكل البرتقال لانه حار ، وان يأكل الليمون الحلو (النومي) لانه بارد • وهكذا كان يزودهم بمثل هذه النصائح التي هي بزعمه كلها شفاء وعافية والحمدلله

وقد طلبت الى رئيس البلدية ، الشيخ عثمان العلوان ، ان يأمر مختاري المحلات ان يقدموا اليه \_ في كل اسبوع \_ تقريرا يذكرون فيه اسم المتوفي وعمره واسباب وفاته ، بحسب ما يفهم من اهل المتوفي

وحسب معرفة هؤلاء لاسباب الوفاة • ثم بدأت اتسلم التقارير واطلع على الوضع الصحي فافزعتني كثرة الضحايا الذين يقعون في البلد نتيجة للجهل والتعصب الاعمى • فرأيت من الضروري الاسراع في جلب طبيب عصري مدني ، وعدم الاهتمام بآراء الجهلة والمتعصبين • على الني ارتأيت ان اعالج الامر من دون ان اعطي مجالا للشغب فقدمت صورا من تلك التقارير الى وزارة الداخلية حيث كانت (مديرية الصحة العامة) تابعة لها وهذا نموذج تقريبي من تلك التقارير •

| اسباب الوفاة | اسم المحلة | الاسم العمر             |
|--------------|------------|-------------------------|
| حرارة        | <b>(</b>   | جاسم العلي ٢٥           |
| على الولادة  | <b>(</b>   | شوكة بنت حسين ٣٠ وولدها |
| حرارة        | ((         | محمد الحسون ١٧          |
| حرارة        | (          | سيد احمد العكلة ٦٠      |

وأشفعنا تلك التقارير المفزعة التي تستوجب الرأفة والشفقة بكتاب استعطفنا فيه وزارة الداخلية لارسال طبيب عصري مع قابلة من ذوي الكفاية باسرع ما يمكن لوقف هذه الفواجع وللمرة الاولى عينت وزارة الداخلية الطبيب ابراهيم عاكف الآلوسي الذي اتى الى كربلاء وبذل جهودا تشكر لاصلاح المستشفى على قدر ما كانت تساعده الحالة المالية واما الذين احتجوا على مجيء الطبيب فكان جوابنا لهم ان الطبيب حكومي وانه جاء لمعالجة الموظفين واما الاشخاص الذين لا يودون مراجعته والمداواة لديه فلهم ان يراجعوا من يعتمدون عليه ويعتقدون بكفايته وقد لبثت في كربلاء خمسة اشهر ثم نقلت الى

## في لواء المنتفك

بعد ان مكثت بضعة اشهر في لواء كربلاء ارتأت وزارة الداخلية ان تنقلني الى لواء المنتفك (الناصرية) • تبلغت الامر وقبل ان اسافر الى مركز اللواء لتسلم وظيفتي الجديدة ، فوجئت بخبر يفيد ان المفتش الاداري الانكليزي الموجود في اللواء المذكور قد بعث ببرقية السي وزارة الداخلية يطلب فيها نقله من اللواء المذكور او قبول استقالته • اما سبب ذلك فهو ما طرق سمعه من ان طريقتي في الادارة هي معاكسة المفتشين الادارين الانكليز وآية ذلك ما وقع في الحلة مع المفتشين الانكليزيين ، ولكن وزارة الداخلية تمكنت من اقناعه بالبقاء وسحب استقالت •

ذهبت الى مركز اللواء (الناصرية) وتسلمت الادارة من سلفي السيد عبد العزيز القصاب الذي نقل الى بغداد ليشغل منصب مدير الداخلية العام ٠

يتكون اللواء من ثلاثة اقضية وهي سوق الشيوخ ، والشطرة ، وقلعة سكر (الذي يسمى الان قضاء الرفاعي) • هذا علاوة على مركز اللواء •

## الناصريـــة

الناصرية بلدة صغيرة قائمة على ساحل الفرات الاسر كان عدد نفوسها يناهز الخمسة الاف نسمة وكانت قد خططت وتأسست في زمن ناصر باشا آل سعدون فسميت باسمه ، وذلك في زمن المصلح العثماني الشهير مدحت باشا حينما كان واليا على العراق • انها عبارة عن قرية بدائية كسائر قرى العراق الا ان شوارعها مستقيمة تختلف عن القرى والمدن العراقية الاخرى ، وكانت الدار المخصصة لسكين المتصرف ، بناية تخص الحكومة وهي قديمة جدا وخالية من المرافق الصحية ومن كل وسائل الراحة • سقوف غرفها كانت من الحصر ( البواري ) • ساحة الدار والغرف غير مبلطة حتى ولا « بالطابوق » العادى • لا يوجد فيها مطبخ ، فكان الطعام يحضر في العراء ، في زاوية من ساحة الدار ، وكان الحطب هو الوقود الوحيد المتعارف بين الناس اما مياه الشرب فكانت تجلب من نهر الفرات بواسطة السقاة وتوضع في الخابية ( الحب ) ولم نكن نجرؤ على شربه قبل ان نضع فيه مادة الكلورين • وكان علينا ان نكافح الملاريا والكوليرا التي تفشت في تلك الايام الى درجة بلغت معها الوفيات في اليوم الواحد تسعة عشر شخصا وهو عدد كبير بالنسبة الى عدد نفوس البلده • ولم يكن في بلدة الناصرية آنذاك سوى طبيب واحد (كندى الجنسية) من مخلفات الجيش الانكليزي • وكان علينا كذلك ان نكافح الامراض الاخرى كالبلهارزيا ، والانكلستوما وغيرها من الامراض التي قد تصيبنا عن طريق المياه الاسابيع ولا نجد في البلدة شيئا من الخضر ولذلك كنا الايام بل الاسابيع ولا نجد في البلدة شيئا من الخضر ولذلك كنا نسعى لجلبها من البصرة او من بغداد بواسطة الاصدقاء • كانت البلدة على الاكثر معرضة للغرق ومحاطة بالمستنقعات ولذلك كنا نبذل جهودا جبارة ، ونستعين بالعشائر لتقوية السدود التي لولاها لكانت مياه الفيضان تغمر جميع الاراضي الزراعية في البلدة والقرى التي في اطرافها فتجعل المنطقة اهوارا ومستنقعات • هذا كله كان يجب ان نقوم بانجازه على الرغم من قلة المال • وطالما تدفقت المياه مسن دجلة عن طريق الفرات ، ومن الفرات ، واحدثت اهوارا تغمر اكثر اراضي اللواء • حتى كان من العسير التنقل من مركز اللواء الى مراكز الاقضية من دون استعمال الزورق البخارى (الموتوربوت) •

في مثل هذه الظروف وتلك المشاكل والصعاب كان علينا ان نقوم بواجباتنا الاساسية وان نشارك الاهلين في تحمل الاعباء الثقيلة ، وان نكون بينهم كالاب الشفوق ، وان نجعلهم يشعرون باننا منهم ولهم ، وان نبعد ما علق في اذهانهم عن الاحكام الجائرة التي كانت تفرض عليهم من قبل الحكام الاجانب • والحقيقة اننا اصبحنا نشعر بعد مدة قليلة بان الكثيرين منهم بدأوا يثقون بنا ، وبعدالة اعمالنا ، ولا سيما حينما كنا نحسم القضايا المعلقة بينهم بيسر وقضايا الاراضي ووقوع التجاوز عليها من المهات الدعاوي الاخرى ومن دون انحياز الى أي من الطرفين المتخاصمين مهما كانت منزلته او ميوله •

هذا الى جانب جهدنا لتحصيل الاموال الإميرية التي كانت

الحكومة في اشد الحاجة اليها .

بقيت اسبوعا في مركز اللواءقبل ان اخرج للتفتيش في الاقضية والنواحي، وفي اثناء ذلك علمت السبب الذي حدا بوزارة الداخلية لارسالي الى هذا اللواء الذي كانت بعض عشائره متحفزة للقتال، وكان الانفجار بين تلك العشائر على قاب قوسين او ادنى ذلك لانه وقعت اعتداءات وتجاوزات من بعضهم على البعض الاخر، ويقال انها كانت بتحريض المفتش الاداري (الميجريتس) الانكليزي الاسبق، وفي زمن كان ياسين الهاشمي متصرفا في الناصرية اي قبل عبد العزيز القصاب الامر الذي جعل ياسين الهاشمي يترك الناصرية ويرجع الى بغداد،

كانت الجهة الانكليزية تساند الشيخ سالم الخيون ، شيخ بني اسد ، وتحرضه على الشيخ بدر الرميض شيخ عشيرة البو صالح ، كما كانت تلجأ الى هذه الوسيلة مع بعض الرؤساء الاخرين عمل بقاعدة ( فرق تسد ) •

لذلك كله قررت ان اتجول في انحاء اللواء كافة ، واتفقد احواله وشؤونه ، وادرس ما يجب عمله لاصلاح ما افسده الاهمال والانحلال.

ولما وصلت قضاء الشطرة ، كانت مياه طاغية قد يسرت لي الدخول الى هور الحمار ، فرأيت ان ازور الشيخ بدر الرميض الذي كان قد قاطع حكومة الاحتلال البريطانية ، وقاطع كل حكومة حلت محلها فلم يزر مركز اللواء ولم يزره احد في محله وهو في موقع منيع في وسلط

هور الحمار محاط بالمياه من جميع اطرافه ، حتى ان الملك فيصل كان قد حاول الاجتماع به في الناصرية فلم ينثن عن فكرته ، وانما بعـــث بانجاله لعرض فروض الولاء والطاعة والاحترام للعرش ولشاغله المعظم • قصدت الشيخ بدر الرميض في مضيفه ولم يكن معى احد سوى كاتب بلدية الناصرية الذي كان يعرف تلك المنطقة فوجدت الشيخ المذكور يمثل الشهامة والاباء والكرم والوفاء ، وقد اعلن لي شديد تمسكه بالبيت المالك ، وعظيم اخلاصه لصاحب الجلالة العراقية كما بين لى انه يكره الميجر ديكسون ، الذي كان سابقا حاكما عسكريا في المنتفك ، ويكره كل بريطاني حل العراق • على انه كان مخلصا للحكومة التركية التي كانت قد اهدت اليه سيفا مرصعا وعدة اوسمة لبسالته ووقفته ضد فرقة انكليزية كانت تريد ان تتقدم من جهة الناصرية الــي الكوت ، اثناء الحرب العالمية الاولى ، يوم كان الجيش البريطاني محاصرا فيها • وفي اثناء زيارتي هذه اظهر لي هذا الشيخ من الاحترام والمحبة الشيء الكثير وقال لي انه اخذ على نفسه الا يتصل بالحكومة شخصيا وبأية صورة من الصور وعليه فانه سوف لن يزورني ، كما انه نم يسبق له ان زار احدا من قبل ، ولكنه سيضع اولاده تحت تصرفي واوامری ۰ موهکذا کان ۰

كان له اولاد كثيرون ، وقد شاهدت ثلاثة عشر ولدا منهم اثناء زيارتي حيث كانوا واقفين وراءنا للخدمة مدججين بالسلاح اثناء تناولنا الطعام ، اما النساء والبنات فلا يعرف عددهن الا الله وكلهن كن في قلعة محصنة لا يقربها احد الا باذنه ،

كنت اشعر بان الجهة الاستشارية تميل الى تقليص نفوذ الشيخ

بدر الرميض وتحاول سلب قسم من اراضيه ، وتسليط الشيخ سالم الخيون عليه ، وتحريضه على اقتطاع قسم منها فلم اقرها على ذلك ولم امكنها منه •

وفي قضاء الشطرة كان الخلاف مستشريا بين الشيخ موحان الخيرالله ، رئيس عشيرة الحميدات وبين الشيخ ياسين النصار ، رئيس الشويلات ، حول قضية الاراضي وكان الطرفان متحفزين للقتال ، ولا شك في ان دماء كثيرة كانت ستسفك فيه اذا نشب • وكان القائمقام يلح في طلب الطائرات لتهديد الطرفين بالضرب • وكان المفتش الاداري يؤيد هذا الطلب ، ويطلب الى وزارة الداخلية والمندوب السامي ضرورة الاسراع في ارسال الطائرات • اما انا فلم اوافق على ذلك وكنت ضد فكرة استعمال الطائرات التي كانت رمز الحكم البريطاني \_ لتأديب المتخاصمين من ابناء العشائر لان العراق في ذلك الوقت لم يكن لديه جيش ولا طائرات • فاضطلعت بالمسؤولية ، وكففت يد القائمقام من مركز القضاء ، وانتدبت مدير الشرطة السيد هاشم العلوي للوكالة عنه وكانت تحت امرته قوة من الشرطة فاحتل آبار الماء الواقعة بين الطرفين وأنذر المتخاصمين بضرب من لا يقف عند حده ويتجاوز حد غيره . واوعزت اليه بان يحضر الرؤساء الى مركز اللواء لحسم القضية حسبما يقتضيه العدل والانصاف، وذلك بحضور محكمين ينتخبهم الطرفان في دائرة المتصرفية • فوافق الطرفان على ذلك وحضرا الى مركز اللواء • وحسمت القضية فيما بينهما وانتهى الامر • فارتاحت وزارة الداخلية الى هذه التدابير كما انتهز السر هنري دوبس المندوب السامى فرصة زيارته للناصرية فاعرب عن ارتياحه ايضا لما اتخذته من اجراءات سريعة ومحكمة وعادلة ٠

#### زيارة الملك فيصل للواء

كانت قضية الشروع في الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي العراقي الشغل الشاغل للحكومة العراقية لما كان يعترض اجراءها من صعوبات وذلك بسبب ما افتى به العلماء وما وضعوه من شروط وقيود لاجرائها ، ولكن الحكومة كانت مصممة على اجرائها مهما كلفها الامر. وفي هذه الاثناء زار الملك فيصل الناصرية فسألنى الرأي في امكان اجراء الانتخابات من دون قلاقل ؟ لانه كان قد سمع بان بعض الشيــوخ مخالفون ويعارضون اجراءها ويعتزمون الوقوف ضدها ، فبينت لجلالته ان ليس هنالك ما يستوجب القلق • كان الشيخ سالم الخيون يريد مقاطعة الانتخابات ، ويتظاهر بانه من جماعة الانكليز وان ما يطلبه من رؤساء العشائر هو بمشورتهم وايعازهم ( الانكليز ) ولذلك كان بعضهم مترددا حائرا في امره • وعليه فقد دعوت رؤساء العشائر من جميع نواحى اللواء للسلام على الملك ، والترحيب بمقدمه • ولما التأم جمعهم انتهز جلالته الفرصة وبين لهم فوائد المجلس التأسيسي الذي سيناط به وضع دستور البلاد ، وسن قانون الانتخاب ، وانه ضرورى لتنظيم كيفية انتخاب ممثلي الامة وغير ذلك من النصائح فاكدوا جميعهم للملك انهم حاضرون مطيعون لكل ما يأمر به جلالته وهـو لا شك خير لهم وللبلاد ٠ اما سالم الخيون فلم يسعه الا الامتثال للامر والاشتراك فيما تريده الحكومة وهكذا رجع الملك الى العاصمة مرتاح البال مطمئنا الى انه ليس هناك سببا لتأخير الانتخابات التي جـرت فعلا بعد مدة قصيرة ٠

# مشكلة الاراضي في لواء المنتفك

كانت في لواء المنتفك مشكلة تعد من اهم المشكلات في العراق فقد اراد مدحت باشا حين عين واليا على العراق عام ١٢٨١ هـ ان يقوم بعمل انشائي لتوطين القبائل وتسجيل الاراضي باسمائهم فاتفق مع ناصر باشا السعدون على تأسيس مدينة الناصرية الحالية وسجل اكثر اراضي اللواء باسم أل سعدون ، وعلى مرور الايام حل المزارعون في اراضي المنتفك محل أل سعدون ، واخذوا يحرثونها ويزرعونها ولكن تحت امرتهم ، ولما ضعف نفوذ السعدونيين في اللواء بسجة نسو النفوذ الحكومي للسجلة (المطوبة) المذكورة من دون ان يراعوا لآل سعدون حرمة او نفوذا فاصبحت المشكلة الواجبة الحل هي التوفيق بين ادعاء أل سعدون بملكية الاراضي المسجلة باسمائهم (المطوبة) وبين اشغالها من قبل غيرهم بالتعامل والواقع ، فأقترحت على وزارتي الداخلية والمالية استملك هذه الاراضي من اصحابها الشرعيين ، ومن ثم توزيعها على شاغليها للاراضي من جهة واحسنت الى المزاعين المحتاجين من جهة اخرى ، الملاكين من جهة واحسنت الى المزاعين المحتاجين من جهة اخرى ،

اتذكر جيدا ان وزارة الداخلية قد طلبت الي انذاك ان اخبرها بمقدار القوة التي احتاج اليها لتطبيق هذه الفكرة ، فاجبتها باننسي لا احتاج الى جندي واحد • وعلى الرغم من ان الحكومة لم تأخذ بهذا الاقتراح في حينه واصدرت تشريعات متنوعة لحسم قضيلة

اراضي المنتفك ، فانها عادت بعد مرور اكثر من ثلاثين سنة الى الاخذ برأيي واعدت تشريعا لذلك على هذا الاساس واستصدرت به قانونا .

#### \*\*\*

وبينما كنت امارس اعمالي الرسمية في اللواء ، اذا ببرقية تردني من وزارة الداخلية ، تطلب الي فيها المجيء الى بغداد فورا بالطائرة التي ستحضر في الساعة الحادية عشرة صباحا الى الناصرية .

ركبت الطائرة العسكرية البريطانية وكانت مفتوحة • فطلسار الطربوش من فوق رأسي اثناء الطيران ، وعند نزول الطائرة فللديوانية كان متصرف اللواء قد خرج لاستقبالي ، فاخذت طربوشه من على رأسه ، ووضعته على رأسي ورجوته ان يشتري له غيره لانني لم ار من المناسب ان ادخل بغداد من دون غطاء للرأس ، على انني منذ ذلك الحين اصبحت حاسرا الرأس في اكثر الاوقات •

حطت الطائرة في مطار الهنيدي (معسكر الرشيد حاليا) فوجدت سيارة \_ سائقها انكليزي في انتظاري ، وقد أخذني السائق رأسا الى دار مستشار وزارة الداخلية ، حيث ركب معي وذهبنا معا الى دار المندوب السامي • فوجدنا الملك فيصل والمندوب السامي ، السر هنري دوبس ينتظراننا • وبعد السلام والمجاملات قالوا لي ، انما طلبناك الى هنا لنأخذ رأيك في قضية تأديب العشائر الفلانية ، وكانت امامهم خارطة مفروشة على الطاولة ، فقلت لهم ان العشائر المذكورة لا تقيم في لواء الناصرية بل هي داخل لواء الديوانية وهي قريبة من حدود لواء المنتفك • قالوا ، اننا نعرف ذلك ، ومع هذا نريد وجهة نظرك انت • وعلى الاخص لانك كنت سابقا متصرفا في لواء تشمل لواء تشمل

حدوده هذه العشيرة و فأبديت رأيي بامانة و اذ رفضت فكرة ضرب العشائر بالطائرة رفضا باتا ، ويبنت لهم تأثير الاحقاد التي تتولد في نقوس القوم من نتائج وقوع الضحايا البريئة اثناء الهجوم بالطائرة ، الامر الذي يجب ان تأخذه الحكومة بعين الاعتبار ، واشرت السي اتخاذ تدايير اخرى يرافقها الحزم والانصاف و بعد ان فرغت من ياناتي شعرت ان الملك فيصل قد انشرح صدره وانبسطت اساريره ، ثم علمت اخيرا ان خلاف نشأ بين الملك فيصل والمندوب السامي حول وجهة النظر بشأن تأديب العشيرة المذكورة ، وربما كان المندوب السامي مأخوذا بتوصيات المفتشين الاداريين في المنطقة ولذلك اتفق الملك والمندوب على قبول الرأي الذي سأبديه ، ثم ظهر ان رأيي كان يتفق مع رأي الملك و فشكراني وطويت الخريطة وانتهت الجلسة و

وعندما غادر الملك فيصل دار المندوب السامي خرجت معه لاودعه فامرني بأن اقابله في اليوم التالي وقد قابلته فاسر الي بانه يريدني ان اكون وزيرا للداخلية في الوزارة الجديدة التي ستؤلف قريبا ، وعبشا حاولت ان اعتذر عن عدم تحقيق رغبته والنزول على ارادته ، ورجوته بالحاح ان ابقى في الادارة لاخدمه واخدم بلدي الذي هو في حاجة ماسة الى بذل الجهود في خارج العاصمة لتوطيد الامن في البلاد ، وافهام الاهالي ضرورة تأسيس حكم وطني يقوم على دعائه قويمة ، لان الحكومة العثمانية كانت قد خربت البلاد ، ولم تبق فيها على اثر من آثار المدنية ولا سيما خارج العاصمة ، اذ لا وجود لاية مؤسسة للصحة او المعارف او غيرهما ،

# وزيرا للداخلية

عينت وزيرا للداخلية في وزارة جعفر العسكري الأولى التي تألفت يوم ٢٢ تشرين الثاني ١٩٣٣ ، وقد واجهت هذه الوزارة مشكلات كثيرة ومواقف دقيقة في سبيل انجاز اعمالها المهمة ، منها انتخابات المجلس التأسيسي وجمعه ،

وكان القصد من جمع المجلس التأسيسي البت في الامور الاتية:

١ \_ في المعاهدة العراقية البريطانية التي عقدتها وزارة النقيب الثالثة في ١٠ تشرين الأول سنة ١٩٢٢ والتي تحدد العلاقات بــــين الدولة المنتدبة « بريطانيا العظمى » وبين الدولة الموضوعة تحــت الانتداب من قبل عصبة الامم ، وهي « العراق » •

٢ في لائحة القانون الاساسي ( الدستور )
 ٣ قانون الانتخابات ٠

كانت تقوم في بعض المناطق معارضة شديدة لاجراء الانتخابات ، واشد ما كانت المعارضة في الموصل ولذلك ذهبت اليها واقنعت المعارضين بفكرة الانتخابات ،ودعوتهم الى المساهمة فيها بعد ان ضمنت لهم حرية الانتخابات واازلة اسباب الشكوى والتذمر ، وفي اعتقادي ان العراق لم يشهد حتى الايام الاخيرة انتخابات لمجالسه النيابية مثل الانتخابات التي جرت للمجلس التأسيسي نزاهة وحرية واتقانا ، وقد

تم افتتاح هذا المجلس في يوم ٢٧ اذار ١٩٢٤ ٠

وحين اجتمع المجلس التأسيسي وشرع في مناقشة مواد المعاهدة نشطت المعارضة في تفنيد موادها تفنيدا احرج الحكومة وكاد يؤثر في اكثرية المجلس ويحملها على رفضها • ولكنني كنت لا اترك الامور تجري في سياقها بل كنت اتصل بزعماء المعارضة من اعضاء المجلس ، وعلى رأسهم ياسين الهاشمي ، وانظم اتصالاتهم بالملك ، واقرب بين وجهات نظرهم ثلاتفاق على ما هو صالح للدولة ، وما يساعد على تحقيق اهدافها الوطنية • وبما انني كنت اشتغل في الادارة قبل الوزارة فقد كنت اعرف اكثر النواب معرفة تامة ، وكانت لي معهم صداقة ومحبة ، وكانوا يثقون بي وبما اقدمه اليهم من اراء خدمة للمصلحة العامة • وقد كنا متفقين مع الملك وزعماء المعارضة على ان نستفيد قدر الامكان من وضع المعارضة لتخفيف وطأة بعض المواد في المعاهدة وذلك في اثناء المذاكرة في بنودها وقبل ان تقدم الى المجلس وحتى بعد تقديمها اليه ومناقشتها فيه •

وقد اشتدت المعارضة وكثرت المظاهرات الصاخبة والاستفزازات فاضطرت الحكومة الى جلب سرية من الجيش لتعزين الشرطة وللمحافظة على الامن حول المجلس ، واصبح رجال الحكومة وحتى زعماء المعارضة يخشون رفض المعاهدة مخافة ان يؤثر ذلك في كيان العراق الذي لم يكن يومئذ وطيدا تماما ، فهناك قضية الموصل التي كانت وما تزال معلقة ، وكان الاتراك مستعدين للتساهل مع الانكليز لقاء الحصول على حصة من حقول النفط ،

وعندما بلغ الوضع درجة الخطر ، حضر المندوب السامي السير

هنري دوبس وبصحبته مستشار وزارة الداخلية الى المجلس والقــــى الكلمات الاتية (١):

« بلغني ان بعض النواب قدموا تقريرا يقولون فيه: ان المجلس لا يقبل ابرام المعاهدة ما لم تعط بريطانيا ضمانا بالتعديل على اساس تقرير اللجنة ، وهذا يعني ان المجلس يطلب التعديل ، والحكومة البريطانية تعتبر هذا الطلب رفضا للمعاهدة ، وعلى المجلسان يلاحظ تأثير ذلك في مفاوضات قضية الموصل ، فقد تلقينا معلومات تفيد ان السر برس كوكس ( المندوب السامي السابق ) عند وصوله السلم الاستانة شاهد تسهيلات في المعاملة ، وجنوحا الى ابقاء اراضي الموصل للعراق ، ولكن عندما بلغ الترك سير المجلس التأسيسي العراقي ، تغيروا وصاروا يطلبون ولاية الموصل وان اخر ما بلغنا انهم لا يقبلون احالة الامر الى مجلس عصبة الامم ،

اما بشأن التقرير الذي يضعبه المجلس بخصوص المعاهدة والاتفاقات فان الاقتراح الذي اقترحه ، ولا تعده بريطانيا رفضا ، هو ان يقبل المجلس بالوعد بأن بريطانيا تنظر في الاتفاقية المالية نظرة الممالية ، وتعدلها بسخاء كلي ، اما المعاهدة ومعها البروتوكول فيبرمها المجلس ويطلب ان يدخل فورا في المفاوضة مع بريطانيا للتعديل على الساس تقرير اللجنة ، وهذا الترتيب تعده الحكومة البريطانية دليلا كافيا على استمرار الصداقة ، وانه يقوي المذاكرات البريطانية في مسألة الموصل ، ولهذا السبب اضطررت ان آتي وابين لكم هذه

<sup>(</sup>١) تاريخ الوزارات العراقية صحيفة ١٦ من الجزء الاول .

ثم ان المندوب السامي كتب بيده مذكرة يعلن فيها « استعداد الحكومة البريطانية للنظر في الاتفاقيتين المالية والعسكرية بما يتفق والسخاء المعروف عن الشعب الانكليزي » والواقع انه لم تمض مدة قليلة حتى اعادت الحكومة البريطانية النظر في الاتفاقية المالية ، ووافقت على شطب مبلغ لا بأس به من الديون التي كانت قد وضعت في صلب الاتفاقية المالية على الحكومة العراقية ،



Hamad Khalifa

#### التجنيد الالزامي

وفي اثناء المذاكرات في المجلس التأسيسي تقدمت والمرحوم جعفر العسكري باقتراح لادخال مادة في القانون الاساسي ضمن المواد العمومية لجعل الدفاع عن الوطن فرض على جميع ابناء البلاد (١) والتصويت على ذلك ٠

المادة المقترحة كما يلي:

الدفاع عن المملكة العراقية فرض عام على جميع ابناء البلاد تعين اساليبه واشكاله وفقا لقانون خاص ٠

نائب الموصل رئيس الوزراء علي جودت جعفر العسكري

كما ان المرحوم ياسين الهاشمي نائب بغداد وداود الحيدري نائب اربيل تقدموا باقتراح بعين المعنى وهذا نصه: نقترح ان تضاف المادة الآتية الى المواد العمومية وتكون المادة ١٢٢ ( الدفاع عن المملكة العراقية الداخلية فرض عام على جميع ابناء البلاد تبين اساليبه واشكاله وفقا لقانون خاص ) •

نائب اربیل نائب بغداد داود الحیدي الهاشمی

<sup>(</sup>١) عن مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي سنة ١٩٩٢٤ صحيفة ١٠٢٦

## العلــم العراقــي

ومن الامور التي عالجها المجلس التأسيسي اثناء انعقاده سنة ١٩٣٤ تثبيت شكل العلم العراقي واقراره كرمز للدولة العراقية الفتية اذ كان شكل العلم الذي رفع على الدوائر الرسمية يوم تبوء فيصل عرش العراق ، كان شبيها بالعلم الذي رفعه والده الملك حسين بن علي في الحجاز اثناء الثورة العربية الكبرى ليكون علما للبلاد العربية التي طالب باستقلالها وثار لاجلها ، وقد زيدت عليه نجمة واحدة يوم اعلن استقلال سوريا في ٨ اذار سنة ١٩٢٠ ، واضيفت اليه نجمة ثانية بعد تبوء فيصل عرش العراق ،

وفي اثناء المذاكرات الجارية في المجلس التأسيسي الذي كانت اكثرية اعضائه من قواد الحركات التحررية ومن خيرة العراقيين جرى تعديل شكل العلم وتقبل المجلس التعديل وصادق عليه بالاجماع لما احتواه من معان تاريخية ورمز محبوب •

وبهذه المناسبة اود ان اذكر ان الملك فيصل بذل ورجاله المخلصون جهودا جبارة وصبرا جميلا لتثبيت حدود العراق وتأمين وحدته الوطنية على الرغم من المعارضات والعراقيل التي ظهرت آنذاك في المناطق الشمالية وفي الاوساط الدولية .

ولا شك ان العلم العراقي بشكله الذي صادق عليه المجلس التأسيسي كان خير معبر عن واقع الوضع في العراق اذ كانت النجمتان ترمزان الى وحدة العرب والاكراد ،

كان الملك فيصل قد صرح في مختلف المناسبات بان « اخواننا المواطنين الاكراد يجب ان يتمتعوا بكامل حقوقهم في الحرية والثقافة والاجتماع والتربية وفي ممارسة لغتهم وتقاليدهم الوطنية • اذ بذلك يكونون مواطنين مخلصين للدولة العراقية التي هم ركن مدن اهم اركانها » •

وليس بخاف على احد ان مأواهم في شمال العراق انما هو مأوى وموطن ابائهم واجدادهم منذ فجر التاريخ، وهم من هذه التربة المباركة ، ومن مصلحتهم ومصلحة وطنهم العراق ان يكونوا يدا واحدة للمحافظة على كيانه ووحدته السياسية والاقتصادية •

كما ان لهم ملؤ الحق بان يفتخروا ويعتزوا بقوميتهم واصالتهم التاريخية وفي صداقتهم ومساندتهم لاخوانهم العرب والمسلمين في مختلف الظروف والاحوال في نبل وشجاعة فائقة •

واعتقد ان هذه العوامل والاسباب هي التي كانت قد اوحت انى الراحل العظيم والسياسي الكبير ياسين الهاشمي ان يعلن في حينه وفي مناسبة خاصة • ويوم كان رئيسا للوزراء « ان النجمتين في العلم العراقي هي رمز للقوميتين العربية والكردية » •

اني آسف اشد الاسف على تغيير شكل ذاك العلم التاريخي الاصيل • وفي نظري ونظر كل منصف ان الانقلابات والثورات مهما كانت اسبابها وعواملها يجب ان لا تكون سببا لتغيير شكل علم الدولة الذي هو رمز كيانها واستقلالها اذ لا علاقة له بالحالة التي يراد تبديلها •

بل يجب ان يبقى رسمه ثابتا مقدسا ابد الدهر ، في قلوب ابناء الوطن ، وان لا تمس قدسيته بسوء مهما تبدلت الاحوال .

#### اتفاقية النفط

تألفت لجنة وزارية في ٨كانون الاول ١٩٢٣ لاعــداد مسودة الاتفاقية النفط المنوى عقدها بين العراق وبين شركة ( النفط ) من وزير الداخلية (على جودت) رئيسا ووزير المالية الحاج عبد المحسن شلاش ، ووزير المواصلات والاشغال صبيح نشأت ومـن مستشار وزارة المالية المستر سليتر عضب والمستر سوان الموظف في وزارة المالية سكرتيرا للجنة كما كان المستر «كيلينك » الذي صار عضوا في المجلس النيابي البريطاني فيما بعد ممثلا لشركة النفط • وبدأت المذاكرات تجرى بصورة اعتيادية ومن دون صعوبة حينما كانت تدور حول المواضيع التي تعتبر (روتينية) • ولم تر اللجنة صعوبات في الموافقة عليها ، كمركز الشركة ، واستملاك الاراضي الضرورية لها، ومد الانابيب وغيرها من الامور التي تحتاج اليها الشركة لانجاز اعمالها ، مما يتطلب مساعدة الحكومة العراقية لتحقيقها • ولكن حين بدأت اللجنة مناقشة حصة الحكومة العراقية من عائدات النفط اقترح ممثل الشركة « المستر كيلينك » ان يعطى للعراق اربعة شيلنات عن كل طن من النفط الخام الذي تصدره الشركة الى خارج العراق وان يعطى للحكومة العراقية مائتا الف باون استرليني سنويا الى حين استخراج النفط ، على ان يستقطع هذا المبلغ السنوي من عائدات النفط بعد اصداره الى الخارج • فعارضنا هذا الاقتراح مبدئيا ، وطلبنا ان تعطى العراق اولا عشرين بالمائة من النفط الخام المستخرج ، وذلك استنادا الى معاهدة « سان ريمو » التي اقرت هــذا الحق للحكومة

المحلية ، ثم يصار بعد هذا الى الاتفاق على المبلغ الذي يتوجب على الشركة ان تعطيه للحكومة عن كل طن تصدره الى الخارج ، فكان اخذ ورد بين الطرفين استغرق مدة طويلة لم تتمكن خلالها من الوصول الى تتيجة ترضي اللجنة ، وكنت شخصيا اتصل باعضاء الحكومة ورئيسها من جهة ، وبشخصيات في خارج الحكم امثال ياسين الهاشمي، والمالي الشهير ساسون حسقيل لاستنير بارائهم واتزود بمعلومات قد تفيدني في اثناء المذاكرة من جهة اخرى فكان ممشل الشركة يلف ويدور ، ويبدل اقتراحا بغيره ، ولكن في نتيجة كل اقتراح كان المبلغ لا يتجاوز اربعة شيلنات عن الطن حتى خطر للمرحوم صبيح نشأت مرة حين كنا نقابل الملك فيصل ، ان يقول له ،

(سيدنا • اقترح ، ان يسمى ممثل الشركة المستر اقترح ، ان يسمى ممثل الشركة المستر كيلينك لانسه لا يريد ان أي السيد اربعة شلنات بدلا من مستر كيلينك لانسه لا يريد ان يتزحزح عن هذا المبلغ ، حصة للعراق •

وعلى الرغم مما جرى من ضغط لحمل اللجنة على قبول اقتراح ممثل الشركة ، فإن اللجنة اصرت على رأيها ، ولا سيما بعد إن اعلنت في اللجنة انتي ارفض كل اقترا حمثل هذا ، واستقيل من الوزارة إن لم تعط حصة العراق بموجب معاهدة « سان ريمو » ، وعليه استدعاني الملك فيصل واخبرني بإن الانكليز لا يقبلون دفع اكثر من اربعة شلنات عن كل طن وانهم هددوه باتخاذ ترتيبات اخرى للمحافظة على حقوق الشركة التي حصلوا عليها من الحكومة العثمانية ولا سيما لان الاتراك مستعدون للتساهل في هذه القضية ، وإن قضية الموصل والحدود لما تحسم بعد » ، فكان جوابي للملك فيصل انسي لست

معتقدا بان الانكليز يسلمون حقول النفط للحكومة التركية لانهم م لا يأمنون جانبها ، وقد تحدث لهم مشكلات في المستقبل وهم اي الانكليز \_ يقدرون ان الاتراك لا يزالون في وضع متين ، وعقيدتي هذه مستندة الى ما لمسته من بعض الانكليز حينما كنت حاكما عسكريا في حلب حيث كانوا قد صرحوا مرارا باعتقادهم ان الاتراك لا بد من ان يفيقوا ويصبحوا دولة قوية يخشى جانبها، واكدت عدمموافقتي على اعطاء الامتياز بهذا الشكل ، على اني بينت للملك احتمال كوني مخطئا في اجتهادي هذا ، ولذلك لا اريد ان اخون ضميري وان اوافق على امر لا اعتقد صلاحه ، ورجوته ان يسمح لي بتقديم استقالتي والانسحاب من المسؤولية اذا لم تأخذ الحكومة برأيي ، فمنعني الملك من تقديم الاستقالة ، وطلب الي التريث ليرى ما يمكن عمله فـي

وقد علمت بعدئذ ان المندوب السامي \_ وهـو السلطة المطلقة آنذاك امر ممثل الشركة بعدم الاستمرار في المفاوضة وترك بغـداد والذهاب الى بيروت لمدة مؤقتة ليرتاح قليلا حتى تحين الفرصة ويعود لاستئناف المفاوضة .

كانت المدة المعينة لاجتماع المجلس التأسيسي قد حددت باربعة اشهر تبتدىء من ٢٧ آذار ١٩٢٤ فلما انتهت هذه المدة ولم ينجز المجلس المهام التي اجتمع من اجلها ، صدرت الاراده الملكية بتمديد مدة الاجتماع الى ١٠ آب ١٩٢٤ ولكن المجلس انجز مهامه في الثاني من هذا الشهر فاستصدرت الوزارة ارادة ملكية بفضه في اليسوم المذكور ، واعقبته ذلك استقالتها من الحكم ٠

وعندما تألفت وزارة ياسين الهاشمي استأنفت المذاكرة في اتفاقية النفط ثم وافق عليها بالشروط التي ارادها المستر كيلينك من قبل وزير الاشغال والمواصلات مزاحم الباجهجي ممثلا للحكومة العراقية والمستر كيلينك ممثلا للشركة • وكان قد استقال من وزارة الهاشمي عضوان بارزان هما وزير العدلية رشيد عالي الكيلاني ووزير المعارف محمد رضا الشبيبي احتجاجا على عدم منح العراق الحصة التي اقرتها له معاهدة سان ريمو وهو ما كنت طلبته من قبل •

\*\*\*

Hamad Khalifa

### متصرفية لواء ديالي

بعد استقالة وزارة جعفر العسكري التي كنت عضوا فيها تألفت وزارة ياسين الهاشمي الاولى ، فكلفني وزير الداخلية السيد عبد المحسن السعدون بمتصرفية لواء ديالي ، فلم اتردد في قبولها لانني كنت مؤمنا حينذاك بان مجال الخدمة في الادارة \_ حيث العراق لا يـزال تحت الانتداب البريطاني \_ اوسع وانفع للبلاد .

ذهبت الى بعقوبة وهي مركز اللواء فكان اول ما واجهته فيها مشكلة السكن ايضا • فلم اجد دارا تصلح للسكنى في بعقوبة ، واضطررت الى استئجار دار بنيت باللبن في قرية «شفته» التي تبعد من بعقوبة مسافة غير قليلة وكانت هذه الدار تعود الى محام يسكن في بغداد ، وتقع على ساحل نهر ديالي ، وليس فيها سوى ثلاث غرف مع غرفة صغيرة للخدم ، وساحة (هول) تستعمل قاعة استقبال عند اللزوم • كان البيت مبنيا بصورة بدائية للغاية • فالشبابيك تختلف في قياسها الواحد عن الاخر ، وليس في الدار مرافق صحية ولا حمام ، وكنا نسخن الماء في القدور عندما نريد الاستحمام وقد بنينا لذلك غرفة صغيرة في الحديقة لهذا الغرض • اما المرافق الاخرى فلا نصل غرفة صغيرة في الحديقة لهذا الغرض • اما المرافق الاخرى فلا نصل الحشرات الكثيرة • اما البعوض فلا تسأل عن كثرته ومزعجاته • ولا انسى حادثة ما تزال عالقة بذهني فقد زارني متصرف المنتفك صديقي المرحوم جميل المدفعي في آخر الاسبوع ورأى ان يقضي ليلة عندي ،

وعند وصوله الى الدار اراد ان يغسل يديه ووجهه ، وينظف ما علق به من الغبار في اثناء الطريق ، ثم اراد ان ينشف وجهه من الغبار في اثناء الطريق ، ثم اراد ان ينشف وجهه معلقة على مسمار في الحائط واذا بعقرب كان ملتصقا في المنشفة يلدغه فيحرمه النوم في تلك الليلة ٠



لواء ديالي ، من اهم الوية العراق . يقع على الحدود الايرانية ، وفيه البساتين التي تجهز العاصمة وغيرها بالفواكه المنوعة ، ولا سيما الحمضيات ، وبالخضر ، وفيه امكانيات عظيمة للري كما ان له مشكلاته الخاصة بالادارة من حيث الامن • اذ يكثر الاشقياء الذين كانوا يجرمون ثم يلتجئون الى البلاد الايرانية باسهل ما يمكن. وكذلك مشكلات الماء حيث تقل المياه في نهر ديالي في موسم الصيف ، وتصبح غير كافية لسقى البساتين والمزارع فتضطر الحكومة المحلية الى اقامة سد من الحطب على نهر ديالي لرفع مستوى الماء الىسوية الجداول المتشعبة منه وذلك في اول الصيف • وكان يشترك في نفقات المشروع الملاكون من اصحاب الاراضي والبساتين ، وتصرف المبالغ بواسطة البلدية وتحت اشراف المتصرف • وقد يكون في الامكان بناء سد صغير من « الخرسانة » يفي بالغرض المطلوب ، ولكنه يحتاج الــــى مبالغ طائلة ، وكانت المبالغ اذ ذاك غير ميسورة لدى الحكومة بالمرة . وكان اكثر اصحاب الاملاك الواقعة على صدور نهر ديالي من وجهاء العاصمة ، واصحاب الحظوة فيها ، فكانوا يتمكنون بنفوذهم من ان يأخذوا ما يحتاجون اليه من الماء لبساتينهم ، كما ان عمالهم كانوا كثيرا ما يهملون اسالة فضلة المياه التي لديهم لنهر ديالي ثانية ، غــــير مبانين بما يصيب غيرهم من عطش ، ولا بما يحتاج اليه هؤلاء لاسقاء الراضيهم وبساتينهم • وكانت عملية سوق المياه الى محتاجيها واصحاب الحق فيها تدار بواسطة مأمورين صغار ، يسمون بالكراخ (جمع كارخ) وهؤلاء يعينون بواسطة السلطة المحلية • ولكن كان مسن الصعب مراقبة اعمال الموزعين على صدور الجداول ، لانهم كانوا يستفيدون من سخاء اصحاب النفوذ من ملاكي الاراضي والبساتين وقد حاولنا مرارا ان نشدد على هؤلاء ، وان نحملهم على مراعاة الحق والعدالة في تقسيم الحصص من المياه ، واعطاء كل ذي حق حقه منها ، فما امكننا ذلك ما دام الوضع قائما على حالته هذه •

كانت الشكاوي تأتينا على الدوام من الذين تقع املاكهم في اواخر الجداول وعليه وبعد الدرس والتدقيق وجدنا انه يجب علينا قبل كل شيء ان نحدد ما يستحقه الملاكون واصحاب البساتين من (رصد) وهي حقوق تقليدية قديمة يعترف بشرعيتها اصحاب الاملاك، وتثبيت هذا وبعد تحديد مقدار الماء الذي يستحقه صاحب الملك، وتثبيت هذا الحق واقراره، والاتفاق عليه من قبل الجميع، طلبنا الى مديرية الري العامة ان تحدد حصة الماء بصورة فنية وبواسطة انابيب توضع على صدور الجداول على ان تقفل عند اللوزم لتمنع من ليس له حق في اخذ الماء بغير ميعاده و فانجزت الدائرة المخطط المطلوب، واعطتنا نموذجا هندسيا يفي بالمرام، فطلبنا الى وزارة المالية ان تساعدنا بمبلغ يكفي للقيام بالعمل للمحافظة على حقوق الاهالي من العبث، وتطبيق يكفي للقيام بالعمل للمحافظة على حقوق الاهالي من العبث، وتطبيق العدالة فيما بينهم ومع اعتراف وزارة المالية ودائرة الري بفائيدة المشروع فقد ردت الطلب لعدم وجود المال على قلته في الخزينة،

ويكفي بهذه المناسبة ان ابين بأن ميزانية الدولة العراقية كانت حينذاك تقرب من الثلاثة ملايين دينار فقط ، ومع هذا فلم نيأس بل صممنا على انجاز العمل ، واخذنا على عاتقنا مسؤولية انجازه مهما كلفنا الامر .

لقد تعاقدنا مع احد المهندسين (فهمي دولت) لبناء بوابات من السمنت والحديد (تقفل وتفتح عند اللزوم) على ان يتم ذلك خلال شهر كامل ، وتصبح منصوبة في محلاتها المعينة من قبل دائرة الري واشرافها ، وقد اعطينا المتعهد سلفة بضع مئات من الروبيات استقرضناها من البلدية ، وانتهت العملية بنجاح وقمنا باستحصال المبالغ الواجب دفعها الى المتعهد من اصحاب الاملاك والبساتين ودفعت اليه ،

ثم بدأت الشكاوي من الملاكين الذين كانوا يغتصبون اكثر من حقهم من الماء • فارسلت هيئات متعددة وبصورة سرية الى اللواء ، وذلك من قبل الملك ، والحكومة ، والمندوب السامي ، للوقوف على حقيقة الحال • وقد علمت ان الهيئات المذكورة اخبرت ان التحقيقات اكدت ان هذا العمل كان خير ما يجب عمله • وبهذه المناسبة اذكر بان احد الباشوات كان قد تجاوز استحقاقه من الماء ليزرع الوفا مسن الدونمات من ارضه «شلبا» على ان عدد الدونمات المخصصة لزراعة الشلب ، كان محددا وقد اعلن قبل ستة اشهر من موعد زرع الشلب وحين تجاوز حقوقه انذرناه اولا فثانيا ولكن من دون جدوى ، فقطعنا عنه الزيادة فذهب الى المندوب السامي والى الملك والحكومة ، وشكانا عنه الزيادة فذهب الى المندوب السامي والى الملك والحكومة ، وشكانا من واجبي ان احافظ على حقوق الضعيف من تجاوزات القوى • وفجأة من واجبي ان احافظ على حقوق الضعيف من تجاوزات القوى • وفجأة

وردتني برقية من رئيس التشريفات في البلاط يطلب الي فيها ان احضر الى محطة القطار في ساعة معينة لاستقبال جلالة الملك الذي سيكون في طريقه الى خانقين • ولما حضرت كان في معيته السادة رئيس الديوان رستم حيدر ، وصبيح نشأت ، وتحسين قدري ، فقال لي الملك : اتاني الباشا فلان والدموع تجري في عينه مدعيا انك قطعت الماء عنه وانه سيتكبد اضرارا بالغة ، فبالله عليك انصفه •

اجبت صاحب الجلالة • انني لا اريد تطبيق غير العدالة وانك سوف لا تراني الا منصفا •ان فلان الباشا يستطيع ان يصل اليكم ، وان يذرف الدموع امامكم وانما الالوف من الفقرا الذين لا يحصلون على حفنة ماء للشرب لارواء عطشهم لا يستطيعون الوصول الىجلالتكم لتروا دموعهم الحقيقية • فاكتفى جلالته بما قلت وانتهت المشكلة وساركل شيء في طريقه •

Hamad Khalifa

## استيفاء حصة الحكومة من الحاصلات الزراعية

كانت الحكومة تستوفي حصتها من الحاصلات الزراعية بطريق التخمين ، ذلك ان مجالس الادارة تعين ، حين تنضج الحاصلات ، خبراء بالتخمين ، وترسلهم الى المزارع والبساتين لتخمين الحاصل ، فتأخذ الحكومة حقها من هذا الحاصل مستندة الى هذه التخمينات •

اصول قديمة ومعقدة وغير عادلة • ولكنها كانت متفشية في البلاد ، وقد سار العراق عليها منذ العهد العثماني ، فالاحتلال ، ولم تدخل الدولة العراقية بعد تأسيسها اي تبديل عليها ، ولم تجد الوقت الكافي للنظر في تغيير هذا الاسلوب • لذلك كانت مسألة التخمين الشغل الشاغل للادارة ومن اهم اسباب التذمر لسوء التصرف الذي يقع من قبل المخمنين سواء عن قصد او غير قصد •

وليس بمستبعد ان ترى احيانا من تخمن حاصلاته بمائة طن من الحبوب بينما هي لا تتجاوز العشرة اطنان ولذلك كنا نسافر من مكان لاخر تحت حرارة الشمس المحرقة للتحقق من صحة الشكوى وازالة اسباب الحيف عن المغدورين •

وبودي لو اوصي هنا اولئك الذين يودون ان يطلعوا على الحالة في لواء ديالي حينئذ بان يذهبوا الى وزارة الداخلية ويقروأ التقرير الوافي الذي دوناه وقتذاك عن لواء ديالي (١) • اراضيه ، نفوسه ، (١) وذلك بفضل الجهود التي بذلها - مدير التحرير - انذاك السيد الفاضل شاكر حمد .

حاصلاته ، مواشیه ، وارداته ، عشائره ، امکاناته ومشاکله ، ومـــا اتخذت من تدابیر حینئذ لتحسین حالته وعمرانه .

#### \*\*\*

كانت الحكومة العراقية تحسم خلافاتها مع الحكومة الايرانية بواسطة المندوب السامي البريطاني في العراق ، لان الحكومة الايرانية كانت ما تزال غير معترفة بالحكومة العراقية ، فحين تظهر خلافات على الحدود ، سواء ما يتعلق بمشكلات المياه في مندلي وخانقين ، او بتجاوزات العشائر الايرانية للحدود العراقية ونهبها اغنام العشائر الايرانية للحدود الايرانية ، لم يكن في وسع العراقية والذهاب بها الى داخل الحدود الايرانية ، لم يكن في وسع الحكومة العراقية الا مراجعة المندوب السامي بواسطة وزارة الدخلية ورئيس الوزراء ، فكان المندوب السامي يطلب بدوره الى السفير البريطاني في طهران ان يراجع وزارة الخارجية الايرانية للنظر في امراعادة الاغنام المنهوبة ، وكثيرا ما كانت وزارة الخارجية الايرانية تجيب السفارة بنفى التجاوز ،

ولما تعددت التجاوزات في هذا اللواء وتكرر نهب اغنام بعض العشائر العراقية ولا سيما في اطراف مندلي ، رأيت ان نعامل القوم بالمثل اي ان نسترد حقوق عشائرنا المنهوبة بسبب تجاوزات عشائر الجارة المحترمة ، من دون علم وزارة الداخلية • فطلبت الشياخ « مذري السراي » شيخ عشيرة الصايح الذي كان يزورني دائما ويشتكي عدم السماح له بالغزو ، مدعيا بانه وعشيرته لا يوجد لهم مورد يعيشون منه بعد ان منعته الحكومة العراقية من الغزو ، وان الحكومة لقاء ذلك المنع لم تخصص له ولا لعشيرته ما يعينهم على العيش وكان هذا الرجل المنع لم تخصص له ولا لعشيرته ما يعينهم على العيش وكان هذا الرجل

بسيطا وصريحا للغاية (١) • قلت له ذات يوم اتريد ان تغزو ؟ قال نعم • زودته بكتاب وارسلته الى قائممقام مندلي وقلت لـــه اذهب الــى القائممقام وهو يسهل لك طريقة الغزو (٢) •

اخذ الكتاب وذهب الى القائمقام وهو يومئذ عارف قفطان ، ثم ما لبث مدة قليلة حتى غزا الحدود الايرانية ، وسلب قسما من اغنامها ورجع • وعلى اثر هذه الحادثة وصلنا الى تسوية مـــع الايرانيين ،

وقدرنا الاغنام المسلوبة من الطرفين وذلك بعد ان راجعتنا الحكومة الايرانية بواسطة المندوب السامي ايضا .

<sup>(</sup>۱) مما قاله مرة للملك فيصل ، أن الحكومة رتبت معاشاً له ( للملك فيصل ) . أما هو وعشيرته فليس لهم راتباً ولا موردا للرزق فكيف تمنعهم الحكومة من الغزو وهيو مورد رزقهم الوحيد ؟ .

<sup>(</sup>٢) اخبرني القائمقام اخيرا بان الشيخ المذكور عندما دخل عليه لاول مرة وبحضور الرجال الذين كانوا في حضرة القائمقام ، قال له هذا الكتاب من المتصرف كتبه لك لترخص لي في العودة الى الغزو .

#### متصرفية البصرة

لم تتبدل الادارة في لواء البصرة كثيرا عما كانت عليه في زمس الاحتلال البريطاني • فالمتصرف الذي كان فيها منذ قيام الحكومة الموقتة لم يجر اي تغيير يبرهن فيه على وجود الحكم العراقي • كان الرجل طيب القلب ، كريم الطبع ، مسالما في ادارته وتصرفاته ولكنه كان يساير المفتش الاداري في كل اعماله سواء اكانت خطأ ام صوابا • وكان المفتش الانكليزي انذاك غريب الاطوار والتصرفات ، وقد اتى مع الحملة الانكليزية التي احتلت العراق ، وبقي فيها لانه كان يتقن اللغة العربية فقط • وسنأتي على بعض تصرفاته بعد هذا •

كلفني الملك فيصل ان اشغل متصرفية البصرة ، وبين لي اهمية موقعها ولا سيما بالنسبة الى علاقة العشائر السعودية المجاورة لها ، وما يمكن ان يحدث من احتكاك بين الطرفين ، وكذلك بالنسبة الى علاقة بعض العشائر في جنوب البصرة باهالي عربستان ، وهم عسرب ايضا يسكنون في ايران ، وقد سررت لفكرة الذهاب السي البصرة والاشتغال فيها ، ولكنني فكرت في وضع البصرة وما يتطلبه مسن المتصرف ان يقوم به من واجبات فترددت في الذهاب ، بيد ان وزارة المالية ساعدتني باعطاء مبلغ من المخصصات باسم « اجرة الدار » لتريل عنى عبئا من تكاليف المعيشة هناك ،

ذهبت الى البصرة ولما لم تكن فيها دار خاصة للمتصرف فقد نزلت ضيفا على المتصرف السابق احمد الصائغ الذي اكرمني ، ورحب بي احسن ترحيب • وفي خلال ثلاثة ايام وجدت دارا صغيرة تصلح للسكن بصورة مؤقتة حتى تنهيأ لي دار اوسع ، وقد استأجرتها من احدى الشركات الاجنبية الموجودة هناك ، والتي كانت على وشك ان تقلص اعمالها في البصرة •

بذلت غاية الجهد لتنظيم دوائر المتصرفية ، وحددت علاقاته بدوائر الميناء ، والكمرك ، والصحة ، وغيرها من الدوائر الحكومية التي كانت تعتبر دوائر انكليزية محضة ، اما المفتش الاداري فكان في وضع لا يمكن فيه الاتفاق معه على اي امر من الأمور ، وكان غريبا في تصرفاته مع الموظفين نذكر على سبيل المثال الحديث التالي مسعم مدير الشرطة السيد احمد الراوي .

المفتش \_ يابا هذا ليش هيجي (هكذا) ؟ مدير الشرطة \_ شنو هو ؟

المفتش ـ « ساخرا » ها ، مدير الشرطة ما يعرف!

مدير الشرطة \_ مججر بري ، كللي (قل لي) شنو حتى اعرف المنتش \_ يابا زين مدير الشرطة ما يعرف .

مدير الشرطة \_ اي ما قتلتني ، كللي ( قل لي ) شنو حتى اعرف

ولما وصل الامر الى هنا تدخلت في الموضوع ، واستفسرت من المفتش عن القضية المهمة الغامضة التي يزعم المفتش ان مدير الشرطة لا يعرفها ، فتبين ان الميجر المذكور قد وجد عند مروره بجهة نهر العشار شخصا يرمي اوساخا في النهر ، فاراد ان يقول لمدير الشرطة ان هذا الامر ممنوع ، ويظهر من هذا سوء تصرف المفتش في معالجته الامور،

كان في البصرة مدير للتحرير اسمه عبد النبي وكان يمارس اعماله

ويتلقى اوامره من المفتش الاداري مباشرة كأنه لا وجود للمتصرف فيها وقد لفت نظري انه قدم الي بعض الاوراق والعرائض وكان قد قدمها الى المفتش الاداري قبل ان اطلع انا عليها ، مع انها كانت معنونة الى المتصرف و فاستدعيته وسألته عن السبب ؟ فقال ان هذه الطريقة كانت متبعة في زمن (اخوك) (يقصد سلفي المتصرف السابق) وفنبهته الى عدم جواز الاستمرار على هذا الاسلوب ، وامرته ان يقدم الي الاوراق التي تخصني مباشرة وان يقدم الاوراق التي تخص المفتش الاداري الى المفتش الاداري ، وعلى الرغم من التعليمات والاوامر المكررة التي اعطيتها له فقد كان يذهب بالاوراق جميعها الى المفتش الاداري ويسأله رأيه فيها قبل ان اطلع انا عليها ، فأنبته وطلبت السي وزارة الداخلية نقله من اللواء فنقل الى محل آخر وعين بدله رجل من انبل واقدر وانزه الموظفين الذين عرفتهم مدة اشتغالي في الادارة في العراق و

احببت البصرة حبا جما وكانت الايام التي قضيتها فيها من اسعد ايام حياتي، وقد لاقيت من اهلها من كرم الاخلاق والمحبة ما لسن انساه ابدا • بذلت جهد طاقتي لخدمة اللواء حيث كان بحاجة السي تطهير الجداول المتشعبة من شط العرب ، والى بعض مشاريع السري لري اراضيه ، ولكن الضيق المالي الشديد الآخذ بخناق الدولة كان يحول مع الاسف دون امكان القيام بتلك المشاريع الضرورية • بذلت جهدي للمحافظة على الضعيف من تجاوزات القوي ، ووققت امام كل من تسول له نفسه استغلال مركزه لاخذ الرشوة او القيام باعمال من شأنها ضياع حقوق اصحاب المصالح •

بعد وصولي الى البصرة بمدة قصيرة ، اخبرني احد الرجال من

احجاب المصالح ان له قضية في دائرة المحاسبة قد مضت عليها مدة طُويلة من دون ان تنجز مع انها لا تستوجب مثل هذا التأخير • وقال لي انه من اهالي اللواء ويسكن خارج البصرة وهذا ما يجعله يتكب د غقات كثيرة ، وقد راجع المأمور المختص وما يزال يراجعه ، والمأمـــور المذكور يماطله ولكنه في الوقت نفسه يقول له انهمستعد ان يقضى حاجته يسرعة اذا دفع له مائتي روبية • وبعد ان ناقشت الرجل واتهمته بنية الانتقام من الموظف ، اكد لي ادعاءه بايسان غليظة ، فأعطيته ورقة مــن قلة خسس روبيات بعد ان وضعت عليها علامة خاصة ، وطلبت اليه ان يدسها بين المئتي روبية التي سيقدمها الىالموظف على ان يكون الاعطاء في الوقت الذي اكون فيه في مقامي الرسمي • فأتاني يوما واخبرني بانه اعطى الموظف الدراهم المعينة ، فذهبت بنفسي حالا الى المحل الذي اشار اليه الرجل فلم اجد الموظف ، وبعد البحث عنه احضرته الى غرفة مأمور الخزينة حيث ادعى الرجل انه سلمه المبلغ فيها • سألته عن المبلغ فأنكر ، وامرت ان يبحث في جيو به فلم نعثر على شيء فخطر على بالي ان الرجل المدعي كذاب • وبينما كنت اؤنبه وهو يحلف ايمانا بانه صادق ، وانه أعطاء الدراهم في المحل الذي نحن فيه واذا بدامور الخزينة يومي الي يانه شاهد هذا الرجل يدفع الى الموظف مبلغاً لا يعرف مقداره وان هذا الموظف اعطى المبلغ المذكور رجلا آخر كان حاضرا وهو فلان فأحضرت الرجل الثالث فورا فأنكر ، ولكن عندما فتشنا جيوبه وجـــدنا المئتي روبية وبينها تلك الخمس روبيات المعلمة من قبلي فأخلته حالا علمـــي المحكمة ، وهناك اعترف بجريسته وحكم عليه بالسجن مع غرامة مناسبة قلم اسمع بعد هذه الحادثة مدة بقائي في البصرة عن اي مأمور جرؤ على أخذ الرشوة صغيرة كانت او كبيرة .

# تعاطي الافيـون في البصرة

كانت في البصرة محلات خاصة يتعاطى روادها الافيون ، وكانت تلك المحلات مرخصة من قبل الادارة المحلية وبتشجيع من مدير الكمرك الانجليزي « المستركوبر » فقررت الغاءها ومنع تعاطى الافيون فيها ، ولكن مدير الكمرك المذكور كان يصر على بقائها بحجة ان هناك حمالين ايرانيين مدمنين على تعاطى الافيون ، وان منعه عنهم يعسرض صحتهم للاذي ، وفي الوقت تفسه تخسر الحكومة واردات الكمرك التي تأتي منه ، وتفقد الرقابة على الوارد من الافيون الى البضرة . وكان يدعى كذلك بان هذه الطريقة هي احسن الطرق للحد من استعمال الافيدون وكاني به لم يكتف بتخدير الشعب بواسطة الجهل ؛ وانسا اراد ان يخدره باستعمال الافيون ايضا . وكان جدال عنيف بيني وبينه ، وكانت شكاوى ومخابرات بيننا وبين وزارني الداخلية والمالية ، وكل منا يدافع عن وجهة نظره في هذه القضية حتى انتهت بالنجاح وموافقة الوزارتين على اغلاق المقاهي التي كانت بؤرة لتعاطى الافيون وذلك بعد ان برهنت للوزارات المختصة على انني قمت بالعمل ذاته في كربلاء من دون ضجة، وتكللت اعمالي بالنجاح ولم يكسن هناك مفتش اداري او مدير كسرك انكليزي ٠

كانت الامراض المستوطنة ، ومن جلمتها الملاريا ، تفتك في الاهلين فتكا ذريعا في جميع انحاء اللواء فأخذت تخف بالتدريج بفضل التدابير الصحية الدائمة التي اتخذناها . وقد زارنا مرض الكوليرا مرة خلال مدة بقائي هناك، ولكسن الهمة التي بذا تالمحد من توسعه كانت تستوجب الغبطة •

وكانت اسراب الجراد تغزو البصرة من وقت الى آخر ، وتسبب حولات اضرارا ، فبلغني ذات يوم ان الجراد في الصحراء يزحف البصرة وهو على وشك ان يغزوها وبكبدها اضرارا جسيمة ، وقت الى الدوائر المختصة في بغداد ان تسرع بارسال الموظفين ورائل اللازمة لمكافحة اسراب الجراد في محلها قبل ان تبدأ بالطيران حو البصرة وبينت الاضرار البليغة التي قد تنتج عن هذا الغزو اذا لم عدرك الامر قبل فوات الوقت ، وكررت الطلب مرتين وثلاثا فلم افلح ، عد ان باشرت اسراب الجراد تهاجم نخيل البصرة ومزروعاتها وتلتهمها عدان باشرت الراب الجراد تهاجم نخيل البصرة ومزروعاتها وتلتهمها على برقية من دائرة الزراعة تطلب الي فيها ان اتخذ التدابير عدة البا الموظفين والوسائط اللازمة التي طلبناها ، فابرقت السي على برقيتها ، ان اسراب الجراد دخلت حدود البصرة عون باسبورت «جواز السفر» وان دائرة الامن مع الاسف لم تقو عدها وايقافها خارج الحدود ،

# اشتراكي في وزارة نوري السعيد الاولى

استقالت وزارة ناجـــى السويـــدي في ٩ آذار ١٩٣٠ بعــــد ان اصطدمت بدار الانتداب البريطاني لاسباب اهمها في الظاهر تخفيض عدد الموظفين البريطانيين والاستغناء عن بعضهم لاتتفاء الحاجة اليهم،وقد كان بينهم من لا يستفاد من اختصاصه او معلوماته فضلا عــن بعض العراقيل التي كان يضعها لتحول دون سير امــور الدولة ، وابهائـــه الخزينة بمبالغ كثيرة ترهق كاهلها على الرغم مما كانت عليه السدولة العراقية من ضيق ذات اليد وحاجتها الملحة الي تمويل مشاريعه الضرورية • وقد عهد الملك الى نوري السعيد في تأليف وزارة جديدة تخلف الوزارة المستقيلة فألفها فسى ٢٣ آذار ١٩٣٠ • وكسان رئيس تضمن استقلال البلاد التام وعلى ان تتعهد الحكومة البريطانية بالسعى لدى عصبة الامم لادخال العراق عضوا فيها وعلمي ان اتقلم وزارة الداخلية ، وان يكون جميل المدفعي وزيرا للمالية ، وجعفر العكري وزيرا للدفاع وجمال بابان وزيرا للعمدلية ، وجميل الراوى وزيمسوا للمواصلات والاشغال ، وعبد الحسين الجلبي وزيرا للمعارف • ولكسن جميل المدفعي اعتذر عن قبول منصب وزارة المالية لاسباب شرحا لي ولرئيس الوزراء فكانت وزارة المالية بمصاعبها الجنة في تلك الظروف الحرجة من نصيبي •

 وعلى اساس الاستقلال التام ، كما انها تنظم علاقاتنا المالية والاقتصادية والسياسية بالحكومة البريطانية بصورة خالية من كل شائبة ، وعلى ان كون تلك العلاقات مبنية على اساس المنافع المتبادلة فسررنا بتلك السانات وبسنهاج الوزارة ورحنا نعمل بهمة ونشاط .

كان الوضع المالي سيئا للغاية ، وقد اخذ بخناق الدولة ، ولذلك وأينا من الضروري استخدام خبير مالي يدرس الحالة المالية في العراق ، ويساعد الحكومة على ايجاد الطرق اللازمة لتحسين الوضع المذكور قبر مجلس الوزراء استقدام (السر هيلتن ينغ) الخبير المالي البريطاني الشهير ، فلما وصل الى بغداد اتصل بكبار رجال الدولة والموظفين الماليين ، وزار بعض الالوية العراقية المنتجة كلواء ديالي ، ولواء الحلة ، الماليين ، وزار بعض الالوية الرئيسية ودرس الوضع الاقتصادي من جبيع واطلع على موارد الدولة الرئيسية ودرس الوضع الاقتصادي من جبيع فواحيه ، ثم قدم تقريره الذي ظهر انه لم يشخص فيه الداء الذي كانت تشكو منه مالية العراق ، والحقيقة كان عبثا الاعتماد على خبير اجنبي لمالجة مثل هذه الامور المهمة في مدة قصيرة استنادا الى خبرته التي حصل عليها في محيط غير المحيط الذي انتدب لمعالجة اموره ، ومسع هذا قان الحكومة قامت بتدابير مؤقتة عالجت بموجبها الوضع على قدر ما كانت تسمح به الظروف ،

ثم باشرت الوزارة في درس مواد مسودة المعاهدة التي كانت قد الحدت من قبل ، فكانت الاجتماعات متوالية لبحث موادها مادة فمادة ، وقد اقترح رئيس الوزراء في بادىء الامر ان يأتي بالمسواد منفسردة لتدقيقها وتصديقها حتى يتم تدقيق جميع المواد ، ثم تقدم الى المجلس التياجي للبت فيها ، ولكنتا بينا له خطأ هذه الطريقة ، فأذعن السرجل وقدم الى اعضاء الوزارة مسودة اللائحة بأكملها طالبا منهم الاحتفاظ

بسريتها وعدم البوح بها لئلا تقع بايدي المعارضين فيقوموا بدورهم بالدعاية ضدها ، وبحاولوا تضليل الرأي العام الذي لم يكن مقدرا وضع العراق الحقيقي « وما هو عليه من ضعف بالنسبة الى الدولة المنتدبة » ولما تقتضيه مصلحة البلاد من معالجة الامور بالحكمة والروية ، وقد جرى تعديل بعض موادها في اثناء المذاكرة كما بقيت بعض المواد التي تخص السكك الحديدية والميناء وغيرها معلقة ،

وفي ٢٤ حزيران ١٩٣٠ قرر مجلس السوزراء ايفاد رئيس مجلس الوزراء الى لندن لمفاوضة الحكومة البريطانية حول حسم القضايا المالية المعلقة ومفاوضة شركة النفط لتعديل امتيازها الذي كانت الوزارة تعتقد انه كان مجحفا بحقوق العراق • وكنت بينت في مجلس الوزراء وجهة نظري في القضايا المالية المعلقة ، وقلت انتي غير مستعد لقبول اي حل غير ذلك •

ذهب رئيس الوزراء الى لندن وبعد مدة قصيرة وهو ما يزال في لندن ، ذكرت بعض الصحف البريطانية ان رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد قد وقع على الاتفاقية المالية في لندن ، فاستغربت هذا التصرف ، وانتظرت عودة رئيس الوزراء الى بغداد ، فلما وصل اليها واجتمع مجلس الوزراء بينت لاعضائه ان ما قام به الرئيس كان خلافا لما قد قرره المجلس فيما يخص الاتفاقية المالية ، وبعد المناقشة في الموضوع لم اقتنع بصحة ما قام به الرئيس نوري من تصرف ، فقدمت المتقالتي من منصب وزارة المالية في ٩ ايلول ١٩٣٠ فقبلت استقالتي وهذا نصها ، ...

الى اعتاب نائب الملك صاحب الجلالة الملك على المعظم (١)

<sup>(</sup>١) كان نائب الملك ، الملك على شغيسقى الملك فيصل الأول .

لم اقدم على تولي اعباء المسؤولية الا بعد ان تيقنت من التحريحات الخطيرة التي قاه بها آئلذ فخامة رئيس الوزراء نوري السعيد، من انتا نتمكن في المرحلة الخطيرة التي كانت تجتازها البلاد، على اثر استقالة مجلس الوزراء السابق، من نيل حقوق كانت ولم تزل الرح الحقيقي لمطالب البلاد، تلك المطالب التي نودي بها في ازمنية مختلفة، والتي منها تعديل المعاهدة الحالية وملحقاتها، والان وبعدما تأكنت ان المعاهدة المنوي عقدها مع بريطانيا العظمى وما تحتويه من المواد لا يتفق مع ما اتفقنا عليه من مبادى، عند تأليف الوزارة ولا اعتد ليضا انها تؤمن ولو جزءا قليلا مما تصبو اليه البلاد، وبما انتي شعد الرغبة في ا ذلا اعيق اي عمل يعتقد زملائي الوزراء انه مفيد المعاد ويتعهدون بتنفيذه، فلي الشرف ان اتقدم بكتابي هذا راجيا الخاتي من المسؤولية واني لجلالتكم من اخلص المخلصين،

بغداد في ۹ ايلول ۱۹۳۰ علـــي جودت وزير المالية

ثم بوشر في الانتخابات للمجلس النيابي و وعلى الرغم من قرار بعض المعارضين للمعاهدة، مقاطعة هذه الانتخابات فقد قررت خوض المعركة كما شاركني في هذا القرار كل من السادة ياسين الهاشمي، ورشيد عالمي الكيلاني، وناجي السويدي، فرشحت تفسي للنيابة عن لواء الموصل، وطلبت الى اخواني ان يسندوني هناك بصورة جدية و ومع علمي باني سانجح من دون شك في ترشيحي عن مدينة الموصل تفسها، غان اكثرية الاصوات في جميع اللواء قد لا تتوفر لان لواء الموصل يفسها فان اكثرية الموسوات في جميع اللواء قد لا تتوفر لان لواء الموصل يفسها بشعة اقضية، وهذه الاقضية لا بد مسن ان تتأثر كثيرا بنفوذ

الحكومة ، فتركت رئيس الوزراء وادارة لواء الموصل منهمكين في مقاومتي هناك واتجهت نحو لواء بغداد وقبل موعد الانتخابات يوم واحد ، ذهبت بنفسي السى قضاء المحمودية ، واجتمعت بالمنتخبين الثانويين ، وبرؤساء العشائر ، وبالقائسقام ، وكلمت كلا منهم بسايناسب ، ثم عدت الى بغداد واخبرت اخواني بما رأيته مسن حسن الترحيب من المنتخبين الثانويين ، ومن رؤساء العشائر ، وما وعدوني به من تأييد ثم ذهبت فورا ( بعد ان اطمأننت الى وضع قضاء الكاظمية ومؤازرته لي ولاخواني ) الى سامرا ، فالدور ، فتكريت ، وقد رافقني في هذه الرحلة صديقي المرحوم مولود مخلص وكنت اجتمع في كل محل اقصده برؤساء البلديات والمنتخبين الثانويين ورؤساء العثائر ،

وعند رجوعي ليلا من تكريت بلغني ان رئيس الوزراء كان قد طلب من قائممقام سامراء محمود نديم السنوي ان يلاقيه في نقطـــة معينة بين بغداد وسامراء ، فأسرعت بــدوري الــى مقابلة القائممقام فأخبرني بان رئيس الوزراء اوصاه بان يحول دون نجاحي في الانتخابات لان معنى هذا النجاح ان الاهالي لا يوافقون علــى المعاهدة التــي استقال وزير المالية من اجلها •

وفي صباح اليوم التالي ظهرت تنيجة الانتخابات فكنت ناجحا فيها عن لواء بغداد • وكذلك فزت باكثرية ساحقة في مدينة الموصل كما كنت اتوقع • وفي ٨ اذار سنة ١٩٣١ وعند اجتماع المجلس النيابي الجديد وبعد ان فضحت المعارضة مساوىء المعاهدة المقترحة ، وابدت رأيها صراحة في ضرورة رفضها كما هـو مدون في محاضر الجلسات للمجلس المذكور ، قــدمنا انا ، ورشيد عالـي الكيلانـي ، وياسين الهاشمي ، استقالتنا من المجلس النيابي •

# حزب الاخساء

تأسس حزب الاخاء معارضا لسياسة نوري السعيد ، وللمعاهدة التي ابرمها ، وكان المرحوم ياسين الهاشمي معتمدا للحزب وكنت كرتيرا له .

بِقِيتَ فِي حزبِ الاخاء وفي صفوف المعارضة حتى تألفت وزارة وشيد عالي الكيلاني في ٢٠ مارس ١٩٣٣ فعرضت علي رئاسة الديوان المكي فرفضت قبول هذا المنصب محتجا على قرارات بعض زعساء الحزب وتصرفاتهم عند تأليف السوزارة مما ينافي الانضباط الحزبي ، واسمعت معتمد الحزب المرحوم ياسين الهاشمي مع الاسف الشديد كلاما قاسيا في انتقادي تلك التصرفات التي رأيتها غير لائقة آنذاك . وحدث في اليوم التالي ان استدعاني الملك فيصل وكان قد بلغه نبــــا رفضي لهذه الوظيفة المهمة مع السكرتارية الخاصة لصاحب الجلالة . ولما منا تبين يديه ، وجدت الهاشمي حاضرًا فسألنا الملك عما جرى ؟ فأعرب الهاشمي لجلالته عن شديد المه من قسوة كلامي له امس ، ومما قاله ان ما جرى في تأليف الوزارة بما في ذلك ترشيحي لرئاسة الديوان وبدون اخذ رأيي كان بموافقة جلالته ورغبته وعندما اكد جلالة الملك رغبته في ترشيحي لرئاسة الديوان ، اعترفت بانني كنت منفعلا جــــدا حيما كلمت الهاشمي امس وتأسفت على ذلك . فقال الهاشمي مخاطبا الملك • سيدي هذا يكفيني ، فتصافحنا وتصالحنا ، وامرني الملك ان اذهب الى الديوان واباشر وظيفتي الجديدة : رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص للملك \_ وهكذا كان الملك الربان الحكيم يديــر الامور بصبر ورحابة صدر ، ويصلح بين رجاله ويوحد قلوبهم .

## رئاســة الديــوان

بعد تسلمي رئاسة الديوان الملكي ببضعة ايام ، اراد جلالة الملك ان يسافر الى الموصل لتفقد احوالها ، وزيارة الاثار القديمة فيها وفي امريكية تجري حفريات فيها ، وكذلك مدينة الحضر في الصحـــــراء غربي مدينة الموصل • وكان جلالته قد امر اذ يكون بمعيته ولـــــى عهده الامير غازي ، ووزير الداخلية حكمت سليمان ، وكاتب هـ ذه السطور مع بعض الشخصيات الاخرى ممن يمكن الاستفادة مسسن معلوماتهم حول المنطقة التيسيزورها • فكان الاستقبال لجلالت في الطريق وفي الموصل وفي الاماكن التي مر بها عظيمــــا رائعاً • وكان هو يستقبل الوفود ببشاشة واغتباط ، ويسأل عن احوالهم وحاجاتهم ومطالبهم الضرورية ، ويطلب اليهم تعاونهم مع الحكومة لبناء الدولـــة الفتية ، وتعزيز قوتها ومكانتها بين الدول • كانت سفرة مستعة جـــدا اطلع جلالته خلالها ومن معه على امور كثيرة تخص لواء الموصل ولا سيما قضية الآثوريين التي كانت قد بدأت تلوح في الافق ، والتــــــى كانت السلطة الفرنسية المنتدبة في سوريه تؤجج نيرانها لتظهر للمسسلا ان الدولة العراقية التي دخلت عصبة الامم كدولة مستقلة لا تراعسي في ادارتها حقوق الاقليات • ولذلك كان ينصح الموظفين الاداريت ويوصيهم بأن ينتبهوا لهذه الامور وان تتسع صدورهم وتطول اناتهم في معاملة الاقليات سواء كانــوا آثوريين او غيرهم ، وان لا يتركــوا مجالاً لذوي الاهواء لخلق اسباب الدعاية ضد الادارة العراقية ، وقد ذهب الى زيارة مضارب شمر ونزل ضيفا على المرحوم الشيخ عجيـــل الياور وشجع قبائله على الاستيطان وممارسة الزراعة ، وترك الغزوات بصورة مطلقــة .

كان الملك فيصل الاول ملكا ديسقراطيا بمعنى الكلمة • يملك ولا يحكم ، واذكر انه في اثناء هذه السفرة قد ابدى رغبته في ترشيح شخص معين ليكوز معاونا لرئيس الديوان ، وامرنسي ان ارشحــــه مخالف للمصلحةالعامة وقد يسبب تقولات كثيرة وقد لاتوافق الحكومة ولكنى لم افه بكلمة واحدة تدل على انني سانجز ما أمرنسي به فانتبه لذلك وقال لي « اني وعدته بذلك » • ولما عدنا الى بغداد وكرر الامر التعيين فنكون قد احدثنا مشكلة نحن في غنى عنها ، واقترحت علمي جلالته ان يعين الرجل في وظيفة اخرى لا يقل مرتبها عن مرتب معاون رئيس الديوان وقد يتمكن المذكور في الحين ذاته من ممارسة عملمه الذي كان يؤديه حينئذ وليس في ذلك صعوبة • ولكن جلالته لم يقتنع بكلامي رغم اخلاص نيتي فيما قصدته ، وحرصي على اجتناب ما يمكن والقال • وكتب بخط يده سطورا يسلي فيها ارادته ، وبعث بها الـــى • ومع ذلك فانني لم اعجل في اعداد كتاب الترشيح ، فبادر جلالته بعـــد مدة قصيرة الى ارسال قصاصة اخرى اكد فيها الاولى وهذا نصهما

وبخط يده الكريمة .

عزب هود المراس بأي سوقا فنكر دا و مداجها المراس بعدادا فنكرت رائب اله بالمسمل على المجهم ف و دول المراس و المرا

وعليه ونزولا عند امر جلالته كتبت كتاب الترشيح ولكني أرفقته بكتاب استقالتي من رئاسة الديوان ، وفي هذه الاثناء قابلني صديقي محمد زكي ( المحامي ) وزير العدلية انذاك ، ولما علم بالامر ذهب حالا الى ياسين الهاشمي واخبره بما شاهده وسمعه ، فاتتبه الهاشمي لمايمكن ان يحدث من رد الفعل في هذه القضية فطلب الى المرحوم رستم حيدر وزكي المحامي ان يذهبا حالا الى ( الملك علي ) شقيق الملك فيصل وان يرجواه التوسط لدى الملك لاعادة النظر في طلبه لانه ليس من المصلحة وحوار جلالته على هذا الطلب فذهب الملك علي حالا ورجا اخاه ان

يعدل عن هذا التعيين فاستجاب له الملك الحكيم ، واستدعاني وأبلغني الله قد عدل عن ترشيح المذكور لذلك المنصب فشكرت لجلالته ذلك واكدت له انني انسا تصرفت في هذه القضية حرصا على المصلحة العامة ، واخلاصا لجلالته ، وانه ليس لي اي غرض شخصي ولا اكن عداء للرجل الذي لم تكن لي به أية علاقة ، رسبية كانت او شخصية .

وبهذه المناسبة اذكر ان وزير المالية رستم حيدر حجز مرة على محصولات المزرعة الملكية في ( الحارثية ) لتأخر الخزينة الخاصة عن تسديد الضرائب المفروضة على المزرعة المذكورة ، فاستدعي الملك وزير المالية وشكره على عمله وقيامه بالواجب .

the same of the sa

The state of the s

the state of the same

LOUIS ALEXANDER THAT SHE HAS LEVEL TO

## زيارة الملك فيصل لملك بريطانيا

كان من المقرر ان اذهب بسعية الملك فيصل ، في اثناء زيارت الرسمية لبريطانيا ، وكانت الاستعدادات قد اتخذت على هذا الاساس واعدت لي ولاعضاء الوفد الالب الرسمية التي تفضي الاصول بأن نرتديها ، ولكن حدث في آخر الوقت ، وقبل سفر جلالته ، ان اخبرني بانه سيضطر الى تركي في بغداد لاكون بجانب الامير غازي الني الب سيكو نائبا عنه ، وكان ينوي قبلا ان يجعل اخاه الملك عليا ، نائب عن الملك ولكن عليا اصر على الذهاب الى اوروبا ايضا فاصبح ضروريا ان يكون ولده غازي نائبا عنه وان اكون انا الى جانبه وفي معيته ان يكون ولده غازي نائبا عنه وان اكون انا الى جانبه وفي معيته حتى رجوع جلالته من الزيارة ،

وقبل سفر الملك استدعى جلالته الامير غازيا والقى عليه في حضوري نصائح ملؤها الاخلاص والشعور بالواجب المقدس نحصو البلاد ، واوصاني بان اكون الى جانبه دائما وان ارشده الى طسرق الصواب ، وان اقرب اليه المخلصين من رجال البلاد ليطلع على آرائهم ويستفيد من مشورتهم ، وان اخبر جلالته من وقت الى آخر بالاحداث والنتائج ، ثم التفت الى الامم مق كدا عليه ان يصغي الى نصائحي ، وان يستشيرني في الصغيرة والكبيرة قبل قيامه بأى عمل ،

وقد رأيت بعد سفر الملك ان من واجبي ابعاد بعض الاشخاص الذين كانوا في معية الامير ، والذين كانوا منهمكين في تعاطي المشروبات الروحية بصورة مفرطة ، وبها ان الامير غازي كان شابا في مقتبل العمر ، وعليه واجبات مقدسة هي غاية في الاهمية بالنسبة الى

وضعه تجاه امته ، فكان عليه ان يسارس الرياضة البدنية ليحافظ على صحته ونشاطه الضرورين للقيام بالعمل المنوط به ، كما يجب ان يتجنب معاشرة رفقاء السوء الذين كانوا مستعدين لاغرائه بسا لا يليق بمقامه من سلوك ، فاصلحت ساحة التنس التي كان والده قد أمر بتمهيدها ، ثم أهملت اخيرا ، كما طلبت الى وزارة الاشغال ان تساعد على انشاء ملعب ( سكواش ) في ساحة حديقة البلاط وهي لعبة مرهقة كما يعرفها لاعبوها وشجعته كذلك على لعبة ( البولو ) ،

وفي الصيف بنينا له ما يسمى (جرداغ) على ساحل دجلة امام البلاط وكان لديه زورق بخاري سريع ، فاخذ يستعمله للتزلق علــــــى الماء اي ( ووتر سكي ) وهي رياضة مسلية ومنشطة جدا للجــــم ولا سيما في موسم الصيف وكان من شأن هذا كله ان يساعد على سلامة اخلاقة ، وصحته ، وتفكيره ، ويحول دون الالتجاء الى الملذات التافهة التي قد تلهيه عن واجباته الاساسية • وهكذا كان يأتي صباح كل يوم الى البلاط ويستقبل في الوقت المعين الزائرين مــن الرجال والمراجعين من وزراء ، وموظفين ، واجانب من السلك الخارجي كما كان يفعـــل والده • وكنت احضر الجلسات التي يستقبل فيها السفراء والوزراء المفوضين لاساعده في اثناء المقابلة ، واطلع على ما يـــدور مـــن كلام بينهم ، هذا اذا لم يحضر وزير الخارجية او وكيله في اثناء المقابلة . وكنت اقدم تقريرا مفصلا عما يجري في البلاط الى الملك فيصل ، وكنت اجده مرتاحا الى خطتنا التي مشينا عليها في غيابه . وقد شكــر لي جهدي فور رجوعه من زيارة ملك بريطانيا على اثر حادثة الاثورين، وبين سروره مما لاحظه في اخلاق الامير غازي وتصرفاته من تطور ولا سيما انهماكه في الرياضة وإقباله على ممارسة اعماله الرسمية بشغف.

### الوضع المالي للملك فيصل

كان الملك فيصل الاول يرزح تحت اثقال الديون المتراكمة عليه ، ومعظمها كان مدينا به للبنك العثماني ، وذلك بسبب ما كان يبذله من مساعدات لبعض المحتاجين ، وما يتبرع به للمؤسسات الخيرية والحكومية من جيبه الخاص ، ولم يكن في مقدور الحكومة آنذاك ان تقدم اليه شيئا ، لعجز ماليتها هي ، اما هو فكان ينفق بوصفه ملكا عربيا ومؤسس دولة عربية حديثة توجب تقاليدها السخاء على الرغم من كونه مرهقا بالديون ، ولم يكن في الامكان الحيلولة دون استمرار هذا الاتفاق وتراكم الديون في زمن الملك فيصل ، ولذلك بذلنا جهودا خاصة لتقليل النفقات ، وسد بعض تلك الديون في ايام الامير غازي خلال ولايته الملك ، وبهذه المناسبة اذكر ان بعض الدجالين الذيب كانوا يوهمون حول ( الملك علي ) شقيق الملك فيصل كانوا يوهمون جلالته بأن الاهالي في سورية يرغبون في ترشيحه ملكا على سورية ، وان الفكرة جاهزة ولم تكن لتحتاج الا الى مبلغا من المال لاخراجها الى حيز الوجود ، ولم يكن يجرؤ على ردهم ، كما انه لم يكن يتمكن من مساعدتهم لضيق ذات يده فيقع في حيرة ،

وحدث ذات مرة ان زار البلاط محاولا الحصول على موافقة الملك غازي على ان يرهن خاتما من الماس كان يقتنيه ، لدى البنك العثماني لقاء ثمانية الاف (جنيه) باون انكليزي يستقرضها من البنك بكفالة (الخزينة الخاصة) ولما كنت مطلعا على الاعباء الثقيلة التي كانت تنوء بها الخزينة الخاصة ، فقد رجوت الملك ان لا يقبل هذا التعهد • مما ادى الى تأثر « الملك على » مني في ذلك الحين •

# حادثـــة الاثوريــين

الاثوريون فريق من النساطرة الذين كانوا قبل الحرب العالمية الاولى يقطنون الاراضى التركية المجاورة للحدود الشمالية من العراق، وكان الانكليز وحلفاؤهم قد شجعوهم على مقاتلة الاتراك ومقاومتهم اثناء الحرب العالمية الاولى على ان يؤمنوا لهم كيانا خاصا بعد الحرب فيما اذا نجح الحلفاء • وقد ثارت هذه العشائر على الاتراك ، وتكبدت اضرارابالغة وضحايا كثيرة لان الاتراك فتكوابها فتكاذريعا ومزقوها اربا وشتتوا شملها • ورأت بريطانيا ان تكافىء هذه الطائفة على ما قامت به من اعمال في اثناء محنتها ، فقررت اسكانها العراق ، في المناطنق الكردية الشبيهة بالاراضى التي كانت تسكنها في الدولة العثمانية. وبما ان بريطانيا كانت الدولة المنتدبة على العراق وكان العراق ملزما بمسايرتها ولا يملك قوة تقف امام رغباتها فقد وافق على مجيء عشرات الالوف من هؤلاء التيارين كلاجئين الى العراق بغية السكن فيه • ولم تبخل الحكومة العراقية عليهم بالمساعدة ، واعطائهم الاراضى للسكن ، والمعونات المالية لمعيشتهم ، وفتح المدارس لاولادهم وغير ذلك من عون فعلي • ولكن ، مع الاسف كان الحرص والطمع في نفوس بعض رجالهم الدينيين يفعلان فعلهما من جهة ، وايـادي رجال الانتداب الفرنسي الشريرة في سورية تحركهم من وراء الحدود ،وتحثهم على المطالبة بالاستقلال ، وتأسيس كيان لهم في قطعة معينة من شمال العراق من جهة اخرى • اضف الى هذا ما كانوا يعاملون به من دلال ودعم

وتشجيع من قبل سلطة الانتداب البريطانية في العراق مما جعله يندفعون في غرورهم ويتقدمون بمطالب غير معقولة وكلما سايرتهم الحكومة العراقية وطلبت اليهم ان يكونوا مواطنين صالحين ، لهم ما للعراقيين من حقوق ، وعليهم ما على غيرهم من واجبات ، اشتطوا في تجاوزاتهم وغرورهم وقد اخبرني متصرف الموصل ذات مرة بانه تلقى من بعض الضباط العراقيين الموجودين في الموصل شكاوي تتلخص في ان جيرانهم الاثوريين كانوا يتعمدون مضايقتهم برمي الحجارة ليلا على بيوتهم ، وكان هذا العدوان يتكرر من وقت لاخر ، فاستدعى المتصرف رئيسهم الى المتصرفية ، ونصحه بان يشدد على جماعته المتجنبوا اعمالا صبيانية كهذه لئلا تكون العاقبة وخيمة لا سمح الله ، فاجابه الرئيس الاثوري اننا معشر « الاثوريين » اذا اردنا ان نرمي فلا نرمي بالحجارة و وهذا ما يدل على غرورهم وطيشهم و

وقد عالجت الحكومة العراقية حماقاتهم بصبر واناة ، ولكنهم ظلوا يلحون في مطالبهم ومضايقاتهم ، وكان القائم باعمال السفارة البريطانية يؤم البلاط الملكي حينا بعد حين ، ويقابل نائب الملك الامير الشاب غازي ، ويحثه على توصية الحكومة بوجوب تجنب المصادمة مع الاثوريين ، والتساهل معهم ، ومهادنتهم قدر الامكان وكنت دائما احضر تلك المقابلات بصفتي رئيسا للديوان الملكي ، واذكر ذات مرة ان القائم بالاعمال قال للامير غازي ان هؤلاء القوم محاربون مسن الدرجة الاولى ولهذا يجب ان لا تصطدم الحكومة بهم ، وكنت بدوري انقل ملخص تلك المقابلات للحكومة ، هذا اذا لم يكن احد الوزراء حاضرا ، وكانت البرقيات التي تأتي من الملك ، وهو خارج

العراق ، توصي الحكومات بأن تتجنب الاصطدام مع هؤلاء خشية سوء التفسير في الخارج ، واحتمال بث دعاية سيئة ضد الحكومية العراقية التي لم يمض على دخولها عصبة الامم كدولة مستقلة الا مدة قصيرة وكنت ابعث بالتقارير الى الملك شارحا له خطة الحكومية واجراءاتها الحكيمة الصائبة في معالجة القضية مبينا له الحقيقة بتفاصلها كما حرصت على ان انفي ما قد يصل اليه من انباء كاذبة من ذوي الاغراض الشخصية • (١)

Hamad Khalifa

<sup>(</sup>۱) ومما اتذكره في هذه الفترة اي بعد رجوع الملك فيصل الى العراق بمناسبة حادثة الاثوريين ، اسر لي جلالته انه نجح في مسعاه لدى الحكومة البريطانية في ضم شرقي الاردن الى العراق فسررت لها الخبر ولكنني قلت لجلالته ((والملك عبد الله؟)) قال لي . ما معناه انه يعتقد بأن في الامكان تذليل ما يحول دون ذلك من المشكلات .

#### تطور القضية الاثورية

كانت الحكومة العراقية ، بناءعلى قرار عصبة الامم قد استقدمت الميجر طومسن الخبير الانكليزي للاشتغال في قضية الاسكان التي اصبحت جد معقدة في عام ١٩٣٣ م وقد وصل الخبير الى بغداد، وقابل وزير الداخلية يومئذ حكمت سليمان وبعض المسؤولين ، وكذاك مستشار الداخلية ومعاونيه • ثم ذهب الى الموصل وما لبث أن باشر عمله فيها واذابه يجد بطريرك التيارين ال « مــار شمعون » وبعض الرجال من اعوانه ، وعمته (سرمة ) يحرضون التيارين ( الاثوريين ) على القيام بتمرد ضد الدولة العراقية ، والمطالبة بمنحه (المار شمعون) سلطة زمنية وتشريعية . وكان المستشار الانكليزي في وزارة الداخلية والضباط الانكليز في القوة الجوية البريطانية يصرحون بأنهم نصحوا المتهوسين بأن يكفوا عن الاستفزازات والمشاغبات ، وان يساعدوا الخبير الذي جاء الى العراق لمساعدتهم وتسهيل اسكانهم ضمن القوانين والانظمة العراقية • ولكنهم لم يذعنوا للنصائح بل تمادوا في غيهـــم وعرقلة مساعى الخبير • وبناء على اقتراح المستشار الانكليزي في وزارة الداخلية ، والقائد العام للقوة الجوية البريطانية ، فقد جلب المار شمعون الى بغداد وأمر ان لا يغادرها قبل ان يوقع كتابا يتعهد فيه بأن لا يأتى عملا من شأنه عرقلة مشروع الاسكان ، وان يكف عن ادعائه بالسلطة الزمنية ، وان يكون مخلصا لجلالة الملك وحكومته العراقية • ولكن المار شمعون رفض التوقيع ، مدعيا ان السلطة الزمنية هي من حقه الشرعي وانها سلطة لا يحق لاحد ان يسلبه اياها الا شعبه ( التيارى ) كما رفض أن يقر باخلاصه للملك والحكومة الا اذا تأكد من ان مسألة الاسكان قد سويت بحسب مشيئته ، وانالحكومة العراقية تعترف بحرية شعبه في ممارسة التقاليد ( التيارية ) باجمعها .

جرى هذا كله على الرغم من ان الحكومة العراقية كانت قدد خصصت له مرتبا مناسبا يعتاش منه ، ومنحته اراضي يستغلها وخولته السلطة الدينية كبقية الرؤساء الدينيين للطوائف الاخرى ، وبينما كانت تجرى المذاكرات معه ( مـار شمعون ) في بغداد استدعى الخبير الانكليزي في « دهوك » احد رؤساء التيارين المدعو (ياقوبن ملك اسماعيل ) (١) لاخذ رأيه في قضايا الاسكان فحضر ياقو الى مقر الحكومة ومعه عشرون مسلحا فلم يقبله القائممقام ولا الخبير على هذه الصورة • فرجع وجمع مائتي مسلح من التيارين متحديا الحكومة ومهددا للأمن • فجهزت الحكومة قوة بعثت بها الى محل التجمع لالقاء القبض على ياقو واعوانه • فتوسط المفتش الادارى المستر ستافورد في أمره ، وتبرع بأن يذهب هو بنفسه ويأتي به من دون سفك دماء . وفعلا اتى به الى الموصل واحضره امام المتصرف الذي كلفه بأن يتعهد بالمحافظة على السكينة ، وعدم الاخلال بالامن ، فابي ذلك قائلا انه لم يحضر لهذه الغاية وعليه قررت الحكومة انتتخذ الاجراءات القانونية ضد ناكري الجميل المتمردين ، الذين آوتهم وانعم تعليهم • ولما شعر هؤلاء بالخطر المحدق بهم طلبوا الهجرة الى الاراضى السورية مفذهب منهم ما يقارب من (١٥٠٠) مسلح . ولكن بعد بقائهم مدة وجيزة في

<sup>(</sup>١) ملك معناه الرئيس في عرف التيارين

تلك الاراضي طلبوا الرجوع الى العراق مظهرين ندمهم فوافقت الحكومة على ذلك على شرط ان يسلموا سلاحهم •

وفي هذه الاثناء كان الملك فيصل قد اضطر للعودة الى بغداد قبل انقضاء المدة المقررة لبقائه في الخارج (١) •

واراد الملك فيصل الذهاب الى «الموصل» للاشراف بنفسه على قمع الحركة التي كان يعتقد اعتقادا جازما بأنها مدبره من قبل السلطة الفرنسية في سورية ، ولكن الحكومة القائمة حالت دون ذهابه خشية اهتياج الرأي العام والعشائر المجاورة لمساكن الاثوريين واستفحال الامور استفحالا قد يؤدي الى ما يتنافى ومصلحة الدولة العراقية .

فعدل عن الذهاب ، وقام الجيش بعملية القمع ، وحرصت السلطة المحلية والاهالي وفي مقدمتهم قائمقام العمادية آنذاك ماجد مصطفى، وشيخ مشايخ شمر عجيل الياور الذين اسهموا في اخماد الفتنة وتضييق نطاقها ، وعلى كل فقد تبدلت الاوضاع الان واصبحوا من المواطنين العراقيين لهم ما للعراقيين الاصليين من الحقوق والامتيازات ، وهم ينعمون في بحبوحة من العيش يغبطون عليها بالنسبة الى غيرهم ،

<sup>(</sup>۱) اود ان اسجل هنا ان الملك فيصل اظهر عدم ارتياحه لعودة المتمردين حينما اخبـره وزيرالداخلية حكمت سليمان بموافقة الحكومة على عودتهم .

وبدلا من ان يعودوا ويسلموا سلاحهم فقد ارتكبوا اعمالا وحشية دلت على ضعة في النفس ، وضحالة في التفكير ، وذلك بهجومهم الوحشي على فصيل من الجيش كان موجودا على مقربة من محل عبورهم من نهر دجلة .

#### رئاسة الوزارة الاولىي

على اثر وفاة باني كيان العراق الحديث ومجدد نهضته ، الملك فيصل الاول في ليلة الثامن من شهر ايلول سنة ١٩٣٣ ، طلبت الوزارة الكيلانية ـ حل المجلس النيابي القائم، واجراء انتخابات نيابية جديدة ، فرأى الملك غازي ان يجري بعض الاستشارات مع لفيف من رجال السياسة قبل البت في هذا الطلب ، ونظرا للنصائح التي قدمت اليه من قبل بعض الرجال البارزين ، اقتنع جلالته بضرورة تأجيل النظر في أمر حل المجلس ، الى وقت آخر وذلك تجنبا لما يحتمل وقوعه من امور قد تعكر صفو الامن والهدوء والسكينة ، وهي الامور التي كان العراق يحتاج اليها في تلك الفترة ولدقيقة التي نشطت فيها الدعايات المغرضة خارج العراق على اثر قمع حركة الاثوريين المعلومة ، وهي الحادثة التي وقعت قبل وفاة الملك بخمسة اسابيع فقط ، ومع ذلك ، وعلى الرغم من الملاحظات والاسباب بخمسة اسابيع فقط ، ومع ذلك ، وعلى الرغم من الملاحظات والاسباب التي شرحها الملك لرجال الوزارة القائمة في هذا الشأن ، ولا سيما بعد الن تأكد لديه ان المجلس النيابي لم يظهر منه ما يدل على عدم تأييده للوزارة القائمة ، فقد أصر رئيس الوزراء على الاستقالة ،

وعليه ، عهد الملك الى السيد جميل المدفعي بتأليف وزارة جديدة، فتألفت «الوزارة المدفعية الاولى»، وتلتها وزارته الثانية التي اضطرت الى الاستقالة تحت ضغط المعارضة الشديد، واحداثها القلاقل والفتن في داخل البلاد بتحريك رؤساء العشائر وعقد المؤتمرات معهم ، وبث

روح التمرد فيهم ، واغرائهم بالمنافع الشخصية ، وحملهم على الاتصال بضباط الجيش ، ودعوتهم للاشتراك في المؤتمرات ، وذلك اسلوب لا تزال الاقطار العربية الحديثة العهد بالاستقلال تعاني نتائجه الخطرة ، فضلا عن زج طلاب الحقوق وغيرهم من التلاميذ البسطاء في أتون السياسة ، الامر الذي جعل الحكومات العراقية منذ ذلك الحين ،هدفا للانتفاضات المتوالية التي تهدد الاستقرار والطمأنينة التي هي في اشد الحاجة اليهما لكونها دولة فتية ناشئة ،

استقالت الوزارة المدفعية في الوقت الذي كانت تسعى فيه بكل جد لاستكمال اسباب الرفاه والسعادة للبلاد بقدر ممكناتها ومواردها المعروفة المحدودة • وكلفت بتأليف الوزارة الجديدة والاضطلاع باعباء المسؤولية •

وعلى الرغم من ردائة الجو المفعم بالدعايات المغرضة ، والحملات القاسية التي كان يشنها بعض المغرضين ، وعلمي بالمشاكل التي سأتعرض اليها والتي علي أن اتحملها ، لم اشأ الا النزول عند رغبة الملك الشاب، فقبلت الاضطلاع بمهام المسؤولية متوكلا على الله القدير .

وهكذا تألفت وزارتي الاولى في ٢٧ آب سنة ١٩٣٤ •

على النحو الآتي • ـ

على جودت \_ رئيساً لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية بالوكالة. نورى السعيد \_ وزيرا للخارجية .

يوسف غنيمة \_ وزيرا للمالية •

جميل المدفعي \_ وزيرا للدفاع .

جمال بابان \_ وزيرا للعدلية .

ارشد العمري \_ وزيرا للاقتصاد والمواصلات . عبد الحسين الجلبي \_ وزيرا للمعارف .

وخلال المدة القصيرة التي زاولت الوزارة فيها اعمالها قـــامت ببعض مشاريع ، رأيت ان اذكر بعضها ليطلع القارىء عليها .

ا ــوافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ ايلــول ١٩٣٤ على مقاولة (مشروع سدة الكوت) الذي طال الاخذ والردحوله مدة طويلة فشرع في تنفيذه حالا اي بعد عشرة ايام من تأليف الوزارة.

٣ ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته ١٣ تشرين الاول سنة ١٩٣٤ الموافقة على القيام بمشروعي جدول الاسحاقي وجدول الحويجة وهما مشروعان لهما أهميتهما وفوائدهما القصوى التي تهدف الى خطة سليمة بعيدة المدى والمبنى عميقة الغور العمران تلك المناطق الحساسة وتطوير الوضع السياسي والاجتماعي لسكانها • ولو ان الحكومات المتعاقبة استمرت على تطبيق الخطة التي رسمت لتلك المشاريع لكانت الفوائد جليلة جدا •

<sup>(</sup>۱) تاريخ الوزارات العراقية . الجزء الرابع « ص٣٠ » مع العلم ان الواردات العامة للدولة لم تتجاوز اربعة ملايين دينار في تلك السنة .

إلى كانت بعض الشركات الانكليزية تستغل نفوذ السلطية المسيطرة على الحكومة العراقية في زمن الانتداب لتستفيد ماليا من خزينة الدولة ، ومن مرتبات بعض الموظفين العراقيين ، اذ كانت تربط الموظفين الماليين بكفالة نقدية قبل ان يباشروا مهام وظائفهم وكانت «شركة فاولر» الانكليزية تكفل موظفي الدولة لقاء اجور مرهقة على انها (الشركة) ترجع الى الحكومة العراقية وخزينتها عندما تصطدم بعقبة اثناء تنفيذ كفالتها ،

ولما كانت الحكومة هي الضامنة في النتيجة ، فقد رأت الوزارة ان تضمن هي الموظفين الذين كانوا يدفعون الاجور الى الشركة الاجنبية ، فوضعت « قانون صندوق ضمان الموظفين » لضمان اموال الدولة من السرقة والتلاعب .

٥ ـ كانت العلاقات بين العائلتين الهاشمية والسعودية على غير ما يرام ، وكان بعض الشخصيات الشريرة التي تريد ان تنتفع من وراء تلك الخلافات ، تزيد هـ ذه العلاقات سوءا واضطرابا • وكنا وبعض المخلصين من رجال العراق نحترق اسى على تلك الحالة ، وتتمنى لـ والمكنا ازالة رواسب النفرة من قلوب العائلتين ، ووضع حد لتلك الامور المضرة بمصلحة البلدين •

فانتهزت الفرصة عندما تقلدت المسؤولية فكتبت الى صديقي السيد حافظ وهبه وزير المملكة السعودية في لندن ، رسالة شخصية اوضحت فيها رأيي وما انا عازم عليه من اقامة علاقة اخوية مع الحكومة السعودية وانهاء ما كان سائدا من علاقات التوتر بين العائلتين • ورجوته

ان يمهد السبيل لذلك • وفي الـوقت عينه شرعت وزارتـي في وضع لائحة معاهدة اخوة بين العـراق والمملكة السعودية علـى ان تنضم (اليمن) اليها في الوقت المناسب.

وبعد مدة قصيرة مر الشيخ حافظ وهبه ببغداد في طريقه السي المملكة السعودية فاطلع على وجهة نظري المستندة الى حسن النية والخير للبلدين خاصة وللبلاد العربية عامة • فاستحسن الفكرة وذهب السي الرياض مزودا بنسخة من اللائحة ، وعرضها على العاهل السعودي الملك عبد العزيز ، فوافق جلالته عليها مبدئيا ، وقد اخبرني السيد حافظ بذلك بالكتاب التالى •

الرياض في ۲۸ شوال ۱۳۵۳

عزيزي علي جودت بك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته • وبعد فاني ارجو للاخ الكريم الصحة والعافية والتوفيق في قضية العراق مع ايران • وان العرب ليشاطرون العراق في قضيتهم ويعتبرون قضية العراق مسن قضاياهم (١) •

اشكر الاخ على ما لقيته منه من رعاية اثناء اقامتي في بغداد وقد احببت ان يكون كتابي متضمنا الشكر والامل بالوصول الى اتفاقية صداقة واخوة وتحالف بين البلدين الشقيقين •

<sup>(</sup>١) كانت الخلافات قائمة بيننا وبين الجارة ايران حول الحدود في نواحي شطالعرب

يسرني ان اخبركم ان جلالة الملك عبد العزيز قد وافق على الاسس التي تضمنها مشروعكم الذي استلمته منكم في بغداد وقد ارسلت الى نوري باشا (٢) رأينا مفصلا ، ومنه سترون ان وجها النظر متقابلة جدا ولم يبق الا الخطوة الباقية ، وهي ارسال بعثة من قبلكم للحجاز لاتمام المشروع كما اتفقنا عليه ، ولعل مارس القادم يكون يوما مشهودا للعرب يوضع فيه الاساس للاتحاد ، حقق الله الإمال .

هذا وتقبلوا فائق الاحترام •

المخلص حافظ وهبه

وقد حد ثان استقالت وزارتي قبل ابرام المشروغ فتولت عملية الابرام « الوزارة الهاشمية الثانية » مما سرني وشرح صدري .

كما اوفدت وزارة حكمت سليمان التي تلت الوزارة الهاشمية الى اليمن وفدا برئاسة جميل المدفعي لتحقيق هذه الغاية في اليمن •

فكانت هذه الجهود بداية الجهود الرسمية لاقامة تحالف عربي بين الدول العربية المستقلة .

٦ اسست الوزارة صناديق للتوفير في دوائر البريد بموجب قانون خاص يخول الدوائر المذكور في الالوية والاقضية قبول ودائع الناس في صناديق التوفير لقاء فائدة سنوية • وكانت الغاية من تشريع هذا القانون تعويد الشعب على التوفير والادخار •

٧ ـ كانت قد اثيرت قضية الحدود بين العراق وجارته ايران وهي

<sup>(</sup>٢) بصفته وزيرا للخارجية

قضية قديمة ومزمنة فاضطرت الحكومة لمراجعة عصبة الامم لحسم الخلاف مستندة في ذلك الى المعاهدة الدولية المعقودة بين الحكومتين العثمانية والايرانية ، تلك المعاهدة الصريحة التي تخول العراق حق السيطرة على « شط العرب » كاملا وعلى سواحله داخل الحدود العراقية • وبينما كان الوفد العراقي يسعى جاهدا لتثبيت حق بلاده في العصبة الاممية ، كانت المؤامرات ضد الوزارة تحاك في بغداد ، ولاسيما في محلة الصليخ وفي بيت السيد رشيد عالى الكيلاني من غير ان يحسب الحساب لما قد ينجم عن ذلك من آثار مضرة بصالح العراق •

٨ ـ كانت الآثار القديمة في العراق ، او بالاحرى الثروة العلمية الدفينة في جوفه ، تنهب علنا على عهد الدولة العثمانية ، فلما جاء الانتداب كان ضغثا على اباله ، فقد وردت هيئات مختلفة للتنقيب عن الآثار القديمة المطمورة في مختلف انحاء العراق ، وكانت تلك الاثار الفريدة تنهب في السر وفي العلن ، اذ كانت السلطة المنتدبة قد وضعت نظاما خولت بموجبه المدير العام للاثار القديمة ان يعير اية قطعة من الآثار متى شاء والى من يشاء في خارج العراق ،

كما ان السلطة المذكورة كانت قد اسندت المديرية العامة للاثار القديمة، الى اختصاصي اجنبي، كان همه الوحيد العمل على اخراج ما يمكن اخراجه من تلك الآثار القيمة الى خارج العراق ، حيث تنتفع منه المتاحف الاجنبية • وكان مع الاسف يخرج الكثير منها ولا تعود ثانية • والحكومة العراقيمة لا تعرف عن مصيرها شيئا، واذا اعيدت فقد لا تكون النسخة الاصلية •

### وهكذا كان يبقى الاصل في خارج العراق.

ولاجل ان نحول دون تسرب هذه الآثار النفيسة الغالية السي الخارج رأينا من الضرورة ايداعها الى يد وطنية سليمة تغار على المحافظة عليها ، وعليه قرر مجلس الوزراء تعيين الاستاذ ساطع الحصري مديرا عاما للاثار القديمة بالاضافة الى وظيفته كرئيس كلية الحقوق • فاستطعنا ان نقف امام تسربها الى الخارج بصورة رسمية •

#### \*\*\*

وعلى اثر استقالة وزارتي رأيت ان اخلد الى الراحة والاستجمام فترة كافية فتنقلت مع عائلتي بين لبنان وفلسطين ، ثم الساحل البريطاني وبينما كنا هناك صدرت ارادة ملكية بتعييني وزيرا مفوضا للعراق في لندن ، حيث بقيت فترة وقع خلالها انقلاب بكر صدقي المعروف ، ثم ارتأت وزارة حكمت سليمان ان تنقلني من لندن وزيرا مفوضا في باريس ، وعلى اثر مصرع بكر صدقي وسقوط وزارة حكمت سليمان ، وتشكيل وزارة جميل المدفعي ، كنت قد ضقت بالغربة فعدت الى بغداد وهناك عرض علي صديقي المرحوم جميل المدفعي ان اشترك في وزارته او اتولى منصبا آخر اذا شئت ، غير انني رجوته اعفائي من الاضطلاع بأية مسؤولية ، معربا عن شكري له ، ورغبتي في الراحة ، وهكذا قدمت استقالتي من منصب وزير مفوض في باريس وبقيت معتكف بعيدا عن اية مسؤولية رسمية حتى عام ١٩٣٩ ،

## وصاية الامير عبد الاله على عرش العراق

على اثر مقتل الملك غازي في حادثة اصطدام سيارته بعمود كهربائي ، عقد في البلاط الملكي اجتماع خاص للبحث في امر الوصاية على الملك الطفل « فيصل الثاني » • واذكر ممن كان قد حضر هذا الاجتماع: رئيسا مجلسي الاعيان والنواب ، ومن الوزراء نوري السعيد ( رئيس الوزراء ) ورستم حيدر ورئيس الديوان الملكي رشيد عالي الكيلاني ومن رؤساء الوزراء السابقين جميل المدفعي وكاتب هذه السطور •

اقترح رئيس الوزراء نوري السعيد ان يكون الوصي احد افراد العائلة الهاشمية ، فعقبه رستم حيدر قائلا ان الملك كان قبل وفاته قد اوصى زوجته الملكة عالية بأن يكون الامير عبد الاله وصيا على فيصل في حالة اصابته بمكروه ما • فاعترضت على وصاية عبد الاله وبينت للحاضرين: انه ليس من الحكمة ، ولا من المصلحة ، ان يكون رجل بمثل هذا العمر وقلة التجربة ، ولا سيما في مثل تلك الظروف وصيا على الملك مدة طويلة قد تقع خلالها ازمات واحداث خطيرة تستوجب معالجتها جمع زعماء البلاد ، وترؤسهم من قبله والتحدث اليهم فيما تقتضيه مصلحة البلاد • ولذا رجحت ان يعهد بهذه المهمة الخطيرة الى رجل ذي حنكة ومرونة ليتمكن من انقاذ الموقف في المدلهمات من الإحداث •

قال رستم حيدر: إن الملك عبد الله مشغول في شرق الاردن فلا

يمكن تكليفه بمنصب الوصاية • وان الامير زيدا متزوج بامرأة تركية فلا يستحسن ان يمارس واجبا تالوصاية • وتكلم آخرون فأظهروا تأييدهم لوصاية عبد الاله • فشعرت بدوري بان الـذوات المحترمين ميالون جميعهم الى اسناد منصب الوصاية الى الامير عبد الاله ، فيما عدا جميل المدفعي ، الذي كان ميالا الى تولية الامير زيد ، ولكنه كان متحفظا في تصريحاته ضد ترشيح عبد الاله • ومن الصدف الغريبة ان يكون اكثر المتحمسين لوصاية عبد الاله ، المرحوم طه الهاشمي ، والاستاذ رشيد عالى الكيلاني فنالا منه ما نالاه بعد صيرورته وصيا على النحو الذي يتذكره الجميع • ولما تحققت من اجماع الكثرة على هذا الرأي اقترحت ان تتألف هيئة استشارة برئاسة الوصي عبد الاله لتساعده عند الضرورة • فقال رستم حيدر: ان الاقتراح وجيه • ولكن يجب ان نقرر قضية الوصاية اولا ثم تعالج الحكومة قضية اعضاء الهيئة الاستشارية ، وانتهت الجلسة •

واني اذكر في هذه المناسبة ان توفيق السويدي كان خارج العراق وقد اخبرني اخيرا بانه ابرق الى رئيس الوزراء نوري السعيد محبذا تعيين هيئة وصاية بدلا من تعيين وصي • وانه بعد وصوله الى بغداد علم من السيد محمد الصدر بان طه الهاشمي كان قد اسر اليه بان الجيش سوف يثور اذا لم يعين الامير عبد الاله وصيا •

## وزيرا للخارجية في وزارة نوري السعيد الرابعة

لم اتحمل اعباء اية مسؤولية في الدولة بعد استقالتي من منصب وزير مفوض في باريس بين سنة ١٩٣٧ وسنة ١٩٣٩ ولكن بعد ان الف نوري السعيد وزارته الرابعة في ٦ نيسان ١٩٣٩ التي احتفظ فيهب وكالة وزير الخارجية ، كلفني بان اشاركه المسؤولية كوزير للخارجية وذلك في ٢٥ نيسان سنة ١٩٣٩ واستصدر الارادة الملكية اللازمة بذلك

## الوفد العراقي الى الملكة السعودية

كانت بعض الخلافات بين الحكومتين العراقية والسعودية حـول الحدود ، والمنهوبات ، وقضايا اخرى قد اشتدت وازمنت وكان ضروريا حسمها • وكان ابرزها القضايا الثلاث الاتية : \_

الاولى \_ الخلاف على موقع نقطة (المكور) المشار اليها على الخارطة في بروتوكول العجير .

الثانية \_ استرداد المنهوبات التي تدعي العشائر السعودية ان القبائل العراقية كانت قد نهبتها ٠

الثالثة \_ تسوية واردات الاوقاف النبوية •

وكذلك كانت هناك رغبة ملحة في عقد اتفاقية عسكرية بين العراق والمملكة السعودية •

فقرر مجلس الوزراء ايفاد وفد برئاستي الى « الرياض » لمفاوضة السلطات السعودية حول هذه القضايا • وقد تألف الوفد منى ومن

جميل السلام من وزارة الخارجية ، والمرحوم صلاح الدين الصباغ من وزارة الدفاع وقد رأيت ان استصحب عضو مجلس الاعيان السيد حامد النقيب بصورة غير رسمية لخبرته بتلك المنطقة ، ولما له من وجاهة في المملكة السعودية ولا سيما لدى عاهلها الملك عبد العزيز السعود .

ذهبنا مع الوفد يوم ٢٥ حزيران ١٩٣٩ الى البصرة ثم سافرنا الى الكويت حيث نزلنا ضيوفا على اميرها النبيل المرحوم الشيخ احمد الجابر الصباح ، الذي كانت تربطني به صلات حسنة منذ كنت متصرفا للواء البصرة ، ثم وصلت قافلة السيارات آتية من الرياض لتقلنا عبر الصحراء ، فودعنا سموه شاكرين له ضيافته ، وواصلنا السفر حتى وصلنا الى « الرياض » وقابلنا الملك عبد العزيز ، فلقينا منه ترحيب حارا ،

وكان جلالته يظهر حبه وغيرته على العراق ، ويكرر قوله بان العراق هو السد المنيع للملكة السعودية ، وان من (يتغدى) بالعراق لا سمح الله (سيتعشى) بالمملكة السعودية ، ولهذا فأنه يرجول للعراق كل خير وكل قوة وكل رفاه ،

هذا ما كان يذكره ويكرره من وقت لاخر • وكان الوفد المفاوض من قبل الحكومة السعودية يتألف من وزير الخارجية فؤاد حمزة ، ومن يوسف الياسين •

كانت المبالغ التي تطالب الحكومة السعودية العراق بها لتأديتها الى اصحاب المنهوبات من البدو السعوديين طفيفة بحيث لا تتجاوز الاربعة الاف دينار ، على ما اتذكر ، ولذلك قلت للمك انني استغرب من جلالته ان يطلب من جاره العراق ، الذي يكن له المحبة والتقدير ،

مثل هذا المبلغ الطفيف على حين يجود جلالته بمبالغ اكثر من هذا بكثير على ضيف ينزل عليه ، او زائر يزوره ، فقال لي جلالته ، يا ولدي ، انكم لا تعرفون البدو ولستم ملمين بعاداتهم ، انهم لا يعتبرون حقهم مستردا ما لم يستردوه فعلا ، انني مهما اعطيتهم من مال لدي ، يظلون يلحون علي بالمطالبة به من وقت لاخر مكررين القول: يا عبد العزيز ( نريد حقنا )وعليك ان تأخذه من العراق والا فاننا نأخدذه بأنفسنا ، وانا ( عبد العزيز ) لا اريدهم ان يعكروا صفو العلاقات بيننا ،

وبعد ان سمعت هذه الحجة الوجيهة ، وافقت على تأدية المبلغ المذكور بغية تسليمه الى المنهوبة اموالهم وذلك للقضاء على الغزوات التي كانت تشغل الحكومات المعنية من جراء الاخذ بالثأر • والمبلغ لا يستحق ان يكون سببا لافساد العلاقات بين الجارتين الشقيقتين •

اما نقطة « المكور » والخلافات التي كانت تقوم حولها فكانت بسيطة للغاية • وقد ذكرت في البروتوكول عند تخطيط الحدود بين العراق والمملكة العربية السعودية ، بين الملك عبدالعزيز آل سعود رالملك فيصل الاول ، وبحضور المعتمد السامي البريطاني منذ عام ١٩٢٢ وكانت هذه النقطة مشارا اليها في خارطة ، ومقياسها معروف •

اردنا ان نفهم من الجهة السعودية وجهة نظرها حول موقع نقطة « المكور » فادعى يوسف الياسين عدم وجود نقطة اسمها « المكور » وانما هناك واد اسمه «المكور » فبينا له ان تحديد الحدود كان قد اتفق عليه سابقا • وانه قد اشير الى هذه النقطة في تحديد الحدود ، على

الخارطة المعلومة والمثبتة اشكالها ومقاييسها في بروتوكول العجير ، فاذا كان هناك خلاف على موضع النقطة فيجب تثبيت ذلك على الارض نفسها حتى يزول الخلاف ، وقلت للوفد السعودي : «عندما تم تحديد الحدود في عام ١٩٢٢ لم يذهب الملك فيصل لرؤيتها ، ولا كان الملك عبد العزيز السعود او احد من ممثليه حاضرا ، وقد وافق الطرفان عليها طبقا لما اشار اليه البروتوكول في الخريطة المذكورة اوصافها ، »

وبعد المناقشات الطويلة والالحاح الشديد عليهم بوجوب تطبيق الخارطة على الارض من قبل خبراء يرضى عنهم الطرفان ، وافق وزير الخارجية السعودي على ذلك ، وحرر المحضر ثم قدمه الي فوافقت عليه بدوري ، ولما هممت بتوقيعه بالحروف الاولى رجع يوسف الياسين عن الموافقة وامتنع عن التوقيع على عادته ورحمه الله فقد كان على الدوام يتظاهر بانه المدافع عن حقوق السعوديين ، والمتهالك في محبتهم ، والمخلص الوحيد لهم ، وكنت اشعر بانه كان يسعى دوما لتوسيع شقة الخلاف بين العراق والمملكة السعودية على الرغم مملكان يبذله بعض العراقيين من جهود صادقة لازالة ما تبقى من ضغائن في قلوب العائلتين الهاشمية والسعودية والتقريب بينهما

وقد يظن ، ان كل كلمة يسوقها ضد العراق انما هي ضد البيت الهاشمي خصم السعوديين ، ليقربه ذا كمنهم .

وعلى اثر مخالفته هذه اردت قطع المفاوضة والعودة الى العراق من دون ان نبت في الامر ، ولكن وزير الخارجية الحصيف فؤاد حمزة اخذ على عاتقه تسوية الامر ، وذهب الى الملك عبد العزيز وعرض عليه وجاهة التسوية فوافق عليها وانتهت المشكلة .

#### محف

## الرياض في ١٨ جمادي الاولى ١٣٥٨ الموافق في ٦ يــوليــو ١٩٣٩

في اثناء الزيارة التي قام بها الوفد العراقي الذي يرأسه حضرة صاحب الفخامة على جودت بك وزير الخارجية العراقية الى الرياض ما بين ١١ و١٨ جمادى الاولى ١٣٥٨ ( ٢٩ يونيو و١ يوليو ١٩٣٩) دار بين الفريقين ابحاث عديدة حول المواضيع التي تهم العراق للملكة العربية السعودية والتي من شأنها ان تزيد روابط القطرين الشقيقين متانة وتوثيقا وتبودلت وجهات النظر والآراء في صراحة واخلاص كاملين وتبين لكل من الفريقين ان نياتهما وسياستهما وخططهما مستمدة من روح الاخاء المتبادل الذي يتجلى في تأكيد كل منهما تمسكه بنصوص وروح المعاهدات القائمة المنظمة لعلائقتهما المتبادلة ورغبتهما الوطيدة في التمسك بنصوص معاهدة الاخوة العربية والتحالف والسير على الاتجاء الذي رمت اليه فيما يخص السياسة العامة ومن حيث التفاصيل المتعلقة بالامور والقضايا المعلقة تبين لهما ما يأتي : \_

الله رغبة كل منهما في التقيد بنصوص المعاهدات المعقودة بينهما والسير في سياستهما العربية على خطة واحدة سداها ولحمتها خدمة قضايا البلاد العربية بصرف النظر عن اية منفعة او مغنم في ذلك الباب ولذلك فانهما قبل الشروع في اية سياسة او خطة تهم البلاد العربية يتشاوران معا ويتفقان على المنهج الذي يسار عليه .

٢ ــ ابدى الوفد العراقي انه يبذل جهوده للوصول الى ابـرام الاتفاقيتين المتعلقتين بادارة المنطقة المحايدة وشؤون الرعي وكـــذلك المعاهدة المتعلقة بتابعية العشائر ومـن المتفق عليه ضرورة تبادل وثائق ابرام تلك العهود وانفاذهما من جانب الحكومتين باسرع وقت ممكن ٠

٣ ـ فيما يتعلق في مسح خط الحدود وتعيين النقاط التي يمر منها فقد تم الاتفاق على مواصلة المسح طبقا للاساسات الاتية: \_

١ ـ تحتفظ كل من الحكومتين بحقها فيما يتعلق بتعيين نقطة المقور التي يمر خط الحدود منها بحسب ما تفهمه مدن نصوص بروتوكول العقير ٠

٢ - تعتبر الخارطة ١٠٠٠٠٠ / ١ رقم ٢٠٠٠٠ وزارة الحربية البريطانية سنة ١٩١٨ الخارطة المتفق عليها لحل قضية المقور التي جرت بشأنها المراسلات بين المملكتين وذلك بان تعتبر نقطة الشروع في مواصلة اعمال المسح جديدة عرعر بعد ان يثبت موقعها الفعلي على الارض بالقياسات الفلكية والمساحة المضبوطة ويجري تثبيت نقطة المقور الموجودة على الخريطة المذكورة بنفس الاتجاه والنسبة ٠

إلى الما فيما يتعلق بمسألة المنهو بات المدعى بها من قبل رعايا كل من الحكومتين فان المطلوب اتباع طريقة تشمل امرين الاول تصفية المطاليب السابقة والثاني حل ما قد يحدث منها في المستقبل •

(ب) ففيما يختص الامر الاول تحال القضايا التي اودعتهـــا

المملكة العربية السعودية في كشفها الذي قدمته مفوضيتها في بغداد الى وزارة الخارجية العراقية الى موظف عراقي او هيئة عراقية للتحقيق والبت فيما يمكن التحقيق عنه والبت فيه من تلك القضايا وكذلك الامر في مطاليب الجهة العراقية فانها تحال الى موظف من المملكة العسريية السعودية او هيئة للتحقيق عنها والبت فيها ٠

اما ما يتعسر التحقيق عنه والبت فيه من تلك القضايا والمطاليب فانه يحال الى الهيئة المذكورة في الفقرة (ج) ادناه ٠

من المعترف به ان الطريقة المذكورة تتبع في جميع القضايا التي تحدث في المستقبل حال وقوعها •

(ج) من المفهوم ان تطبيق نصوص معاهدة الصداقة وحسن الجوار بحزم واخلاص مما يؤدي الى الغاية المنشودة • لذلك يعلن الفريقان عن عزمهما على تعيين الموظفين المشار اليهم في المادة التاسعة من المعاهدة المذكورة لتنظر فورا في القضايا والمطاليب التي يتعسر التحقيق عنها حسبما ذكر في الفقرة (ب) اعلاه وتقوم الحكومتان بتنفيذ مقرراتها بدون تأخير •

٥ ـ بما ان الاتفاقية الخاصة بادارة المنطقة المحايدة التي ما زالت قيد الابرام في الوقت الحاضر لم تنص الترتيبات الخاصة بمطاردة المهربين فانه من المتفق عليه تنفيذ الاقتراح الوارد في الكتاب الملحق والخاص بذلك الموضوع •

٦ \_ قد تم الاتفاق على الشروع في تطبيق الاقتراح الخاص كما

جاءت به المراسلات الجارية بين المملكتين وذلك بجعل اجور البرقيات الرسمية بين البلدين بمعدل عشرة فلوس عراقية للكلمة الواحدة او ما يعادلها من السنتيمات الذهبية على ان يجري الحساب على البرقيات التي يجري تبادلها بين المفوضيتين وحكومتهما بصورة التقاص في فترات يتفق عليها والرصيد المدين يسدد بمعدل عشرة فلوس للكلمة الواحدة •

٧ ــ سيدرس الفريقان بروح المودة والصداقة مشروع بروتوكول التحكيم المنصوص عليه بالمادة الثانية من معاهدة الاخــوة والتحالف ويبديان رأيهما فيه فيما بعد على انهما يريان ان الوفاق السائد بينهما ولله الحمد قد لا يكون معه مجال للرجوع الى بروتوكول ٠

٨ ـ ستدرس الحكومة العراقية بعين العطف والاخوة قضية اوقاف الحرمين في العراق وستعمل ما في وسعها لتأمين شروط الواقفين وتخصيص الفضلات لاعمال البر التي تعود فائدتها على الحرمين الشريفين واهله •

٩ ـ لا تمانع الحكومة العراقية مبدئيا في قبول اقتراح وزارة المالية للملكة العربية السعودية بتقاضي العوائد والرسوم والاجور المتوجبة على الحجاج الذين يحضرون بطريق البر بواسطة بنك معتمد في العراق قبل سفرهم منه • مع العلم ان سعر الجنيه الذهب الانكليزي بالنسبة للدينار العراقي يسدد وقت استيفائه حسب سعر لندن •

المنعق عليه جمع كل المعاهدات والاتفاقيات المرعية عدا معاهدة الاخوة العربية والتحالف) في معاهدتين احداهما معاهدة

الصداقة وحسن الجوار والثانية معاهدة حدود باسرع وقت ممكن بعد انتهاء تحديد الحدود والبت في تابعية العشائر .

الاتفاقية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية فالمتفق عليه ان تقوم المقامات المختصة في المملكة العربية السعودية بدرس الاسس التي قدمتها المقامات العراقية واعطاء رأيها عنها تمهيدا لعقد الاتفاقية المطلوبة •

المتفق عليه دمج احكامها في معاهدة الصداقة وحسن الجوار الجديدة والاتفاقية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية الا انه يرغب في ابرامها في الوقت الحاضر ان امكن ذلك ومن ثم دمج احكامها عند وضع المعاهدة والاتفاقية الآنف ذكرهما والمعاهدة والاتفاقية الآنف فكرهما والمعاهدة والاتفاقية الآنف والمعاهدة والاتفاقية المعاهدة والاتفاقية المعاهدة والاتفاقية المعاهدة والمعاهدة والاتفاقية المعاهدة والاتفاقية المعاهدة والاتفاقية المعاهدة والاتفاقية المعاهدة والمعاهدة والمعاهدة والاتفاقية المعاهدة والاتفاقية المعاهدة والاتفاقية المعاهدة والاتفاقية المعاهدة والمعاهدة والاتفاقية المعاهدة والمعاهدة والمعاعد والمعاهدة والمعاهدة والمعاهدة والمعاهدة والمعاهدة والمعاهدة و

١٣ ـ اما فيما يخص قضية التابعية السعودية فستدرسها المقامات العراقية بعين العطف وتنظر في ايجاد حل لها • (انتهى)

وقد انتهزنا الفرصة وقدمنا مسودة اتفاق عسكري فوافقوا عليه ايضا .

انتهت المفاوضة ورجع الوفد العراقي الى بغداد عن طريق الكويت وفي اثناء عبورنا الدهناء (١) بالسيارات كانت العجلات تنفجر وتتعطل من شدة الحر (٢) • وفيما نحن نجد في السير ، صادفنا

<sup>(</sup>۱) تلال من الرمال

<sup>(</sup>٢) خلال شهر تموز

شابان بدويان مع قطيع من الجمال فحييناهما وسألناهما عن الموقع الذي ننشده ، فاشارا اليه قائلين انه قريب جدا ولا يبعد كثيرا ، وطلبا الينا ان نسقيهما ماء فأوعزت الى سائق السيارة ان يقدم اليهما الماء ، ولما شرب الاثنان واكتفيا سألتهما : الا يوجد لديكما ماء ؟ قالا : لا والله، والماء بعيد عنا مسافة يوم واحد ، قلت اذن ما الذي تشربون اتتم وابلكم ؟ قالا الابل لا تحتاج الى الماء الا مرة كل ثلاثة او اربعة ايام ، اما نحن فنشرب (حليب البل) اي حليب الابل ، فسألهم السيد حامد النقيب عن (زهابهما) اي ماذا يأكلون فقالا (اهو) اي هسو الحليب اكلنا ،

فعلمنا ان اكلهم وشربهم هو الحليب فقط ٠

وبعد وصولي الى بغداد ارسلت كتابا الى العاهل السعودي الملك عبد العزيز شكرته فيه على الحفاوة البالغة والالطاف السامية التسي شملني بها مدة اقامتي في الرياض فاستلمت من جلالته الكتاب التالي:

Hamad Khalifa

# بسيطالوم والله الرحم والتحيم

الرياض في ١٠ جمادي الثانية سنة ١٣٥٨

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود .

الى حضرة صاحب الفخامة السيد علي جودت الايوبي حفظه الله تعالى .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد فقد كان لما ابديتموه فخامتكم من العواطف الطيبة والشعور الجميل في كتابكم المؤرخ في ٢٣ جمادى الاولى ١٣٥٨ احسن الاثر لدينا وقد كان من دواعي سرورنا ان نلتقي بكم ونتعرف على ما جبلتم عليه من الاخلاص والوطنية ونحن على ثقة بأن بلادا فيها امثال فخامتكم تكون مطمئنة على مستقبلها وانا لعلى يقين بان فخامتكم خير رسول لادامة الصلات الوثيقة التي تربط القطرين الشقيقين ، اما من جهتنا نحن فنحب ان تثقوا من حقيقة مسافهرناه لكم واننا ملتزمون بجميع ما اتفقنا عليه وحريصون على انفاذ ذلك بكل اخلاص وصداقة ونرجو ان يوفقنا الله واياكم الى ما فيه مصلحة العرب عامة والقطرين الشقيقين خاصة ، واقبلوا تحياتنا .

## اعلان الحرب العالمية الثانية

على اثر اعلان بريطانيا الحرب على المانيا في الثالث من شهر ايلول سنة ١٩٣٩ ، زارني السفير البريطاني السير بازل نيوتن بصفتي وزيرا للخارجية ، وسألني عن رأيي في موقف العراق بالنسبة الى المانيا التي اصبحت في حالة حرب ضد بريطانيا ، وبحسب نصوص المعاهدة العراقية لانكليزية التي تحدد العلاقات الحقوقية بين العراق وانكلترا ؟ وقد نبه في هذه المقابلة الى ضرورة قطع العلاقات بين العراق والمانيا حالا ، ذلك لان وجود المفوضية الالمانية وجاليتها في العراق واحتمال اطلاعها على ما قد يمر عبر العراق من القوات العسكرية مما يؤثر تأثيرا خطيرا في المجهود الحربي البريطاني ويسبب له اضرارا بالغة • ورجاني اتخاذ قرار عاجل في هذا الصدد • فأجبته انني سوف اعرض الامر على رئيس الوزراء واخبره بالنتيجة على كل حال •

اما انني وافقته على اعلان الحرب ضد المانيا كما زعم السيد رشيد عالي الكيلاني في كتاب « الاسرار الخفية » للسيد عبد الرزاق الحسني فهو محض اختلاق ، والسفير البريطاني لا اخاله يدعي ذلك •

وعلى كل فقد عرض الامر على مجلس الوزراء الذي عقد جلسة خاصة في البلاط الملكي برئاسة الوصي على العرش الامير عبد الالــه وقرر قطع العلاقة مع الحكومة الالمانية ، وكان هذا الموقف مما تحتمه الظروف طبعا .

وبعد قطع العلاقات مع المانيا ، حاول وزير المانيا المفوض الدكتور غروبا ان يسافر واعضاء المفوضية الى بلادهم عن طريق ايران ا والمملكة السعودية فلم نوافقهم على ذلك لاحتمال قيامهم بنشاط سياسي يسرمي الى تهييج الرأي العام العراقي واحداث قلاقل في داخل العراق ، وخشية ان يصيبهم اذى في اثناء مرورهم بتلك البلاد التي لم تكن طرقها مأمونة في تلك الظروف ، وعلى كل فاني طلبت الى الوزير الفرنسي المفوض المسيو (ليكويه) (١) ان يتعهد رسميا وان يقسم لي بشرفه على تأمينسفر هذه الجالية عن طريق سوريا ولبنان ، وكانتا محتلتين من قبل الفرنسيين انذاك ، فاستمهلني ريثما يتصل بالمراجع المختصة ، ويأخذ بدوره عهدا من السلطة الفرنسية في البلاد التي تسيطر عليها والتي سيمر بها الوزير الألماني وحاشيته لكي لا يصيبهم اذى ، وفي اليوم التالي زارني الوزير وابلغني تعهد حكومته بذلك ، فجرى تسفيرهم بكل احترام الى الحدود السورية على ان يبحروا بأمان من بيروت الى بلادهم ، وقد وصلوا جميعهم اليها بسلام ،

Hamad Khalifa

<sup>(</sup> ليكويه )) كان من انبل الرجال الافرنسيين الذين عرفتهم .

## القوانين التي تستلزمها حالة الحرب

بدأت السفارة الانكليزية في العراق تلح على الدوائر العراقية بوجوب سن القوانين واصدار التشريعات والتعليمات لمصلحة المجهود الحربي البريطاني عند اللزوم ، فكانت الوزارة تدرس الطلبات البريطانية وتبت فيها في ضوء المصلحة العامة • وفي هذه المناسبة اشير الــي ان المستشار البريطاني لوزارة الخارجية العراقية « المستر ماك دوكل » اصطدم ذات يوم بالسيدين جميل السلام وعبد القادر صالح الموظفين القديرين اللذين كنت اعتمد كثيرا على كفايتهما واخلاصهما للمصلحة العراقية العامة • وقد نصحت المستشار المذكور بضرورة الاخذ بوجهـة نظر الموظفين العراقيين المذكورين، لكنه لم يحفل بنصيحتى فأصدرت امرا اداريا بانهاء خدماته فورا وصرف ما يستحق من المرتبات والمخصصات ، واعلمت الدوائر المختصة بذلك بما فيها رئاسة الوزراء والسفارة البريطانية • فكانت مفاجأة لهما •وحاول السفير البريطاني ان يبقـــي المستشار في مقره خلال الاشهر الثلاثة التي هي (مدة الانذار) ليمارس اشغاله كالعادة ، ثم يسافر بحسب الاصول فلم نقره على ذلك ، اذ كانت قد مرت علينا تجارب كثيرة علمتنا ان الانكليز اذا لم يتمكنوا من انجاز عمل ما في وقت معين فهم يسعون الى تأجيل البت فيه الى وقت يكون اكثر ملائمة لانجازه ٠

## قدوم المفتي الحسيني الى العراق

كان مفتي فلسطين الاكبر الحاج محمد امين الحسيني قد وصل الى بغداد في ١٥ تشرين الاول سنة ١٩٣٩ دون سابق اخبار رسمي للحكومة العراقية (١) فرحبنا به وبمن معه اجمل ترحيب ، وانزلناه ورفقائه ضيوفا على الحكومة العراقية .

وعلى اثر وصوله الى بغداد زارني السفير البريطاني واخبرني بان السيد المفتي الحسيني قد وصل الى بغداد ، وان نشاطه السياسي ضد الحكومة البريطانية معروف ، وقد يكون مجيئه هذا خطرا على العلاقات بين الحكومتين • فأجبته بأن الحكومة العراقية تعتبر المفتي الحسيني لاجئا سياسيا ولا يمكنها ان تتخذ اية تدابير ضده ، وسيعامل بوقار واحترام كما تقضي بذلك التقاليد العربية ، وتفاديا لما قد يحدثه تقييد حربته من التأثير في الرأي العام العراقي • فقال لي اذا كان الامر كذلك فعلى الاقل ارجو ان تتأكدوا من انه لن يقوم بنشاط يضر علاقاتنا •

ولم اشأ ان اخدش شعور المفتي الحسيني واخوانه ، وهم ضيوف عندنا ، ولم اخبرهم بما دار بيني وبين السفير ، وانما رجوت من المفتي بكل لباقة ان يكون معتدلا في تصرفاته ، وان يأخذ بنظر الاعتبار علاقاتنا

<sup>(</sup>۱) قبل مجيء المفتي الى العراق راجعني الاستاذ اكرم زعيتر ونقل الي نبأ مضايقة السلطة الفرنسية للفلسطينيين الذين التجأوا الى لبنان ولذلك يود هؤلاء اللجوء الى العراق . فشبجعته على هذه الفكرة واظهرت الترحيب بهم سلفا .

السياسية والوضع الخاص مع بريطانيا وهذا يتطلب اجتناب احـــداث مشكلات للحكومة العراقية في تلك الظروف •

ولعلاقتي الشخصية بالمفتي والذوات المحترمين الذين رافقوه كانت الحكومة العراقية وعلى رأسها نوري السعيد تقدم اليه بواسطتي مبالغ متواضعة لسد النفقات الضرورية لهم • ومع هذا فان الرجل على الرغم من المامه بظروف العراق الخاصة ، وعلى الرغم من الخدمات التي اسدتها الحكومة العراقية اليه ، فانه سعى سعيا حثيثا لجمع الكثيرين من البسطاء حوله ، ثم ما لبث ان اتصل ببعض الضباط الوطنيين المتحمسين فجذبهم الى جانبه ، وزجهم في اتون السياسة وهم لا يقدرون تتائجها • وعلى الرغم من البيانات المعقولة الرصينة التي كانت قد اذبعت من الاذاعة العراقية من قبل رئيس الوزراء ، نوري السعيد ، ومن قبل وزير للدفاع طه الهاشمي في اوائل ايام اعلان الحرب العالمية الثانية ، فقد تمكن المفتي ومن معه من السير في سياسة متطرفة دفعت بالعراق الى ما لم تكن له قدرة على الخروج منه بسلام •

Hamad Khalifa

## مقتل وزير المالية رستم حيدر

رستم حيدر، سليل اسرة محترمة من اسر بعلبك الكريمة بسورية، وقد اشتهرت اسرته هذه بوطنيتها ونضالها ضد الاتراك وضد الفرنسيين في اثناء الحرب العامة وما بعدها واتم دراسته في تركيا وفرنسا، وتثقف ثقافة عالية، والتحق بالثورة العربية الكبرى في الحجاز، شم عين سكرتيرا خاصا وكاتما لاسرارا الامير فيصل الاول عندما نودي به ملكا على سورية وكان يرافق فيصلا في اثناء رحلاته الى اوروبا لحضور مؤتمر الصلح مع رفيقه في الجهاد، السيد عوني عبد الهادي فكان هو وزميله اصدق عونين و

كان رستم وفيا للملك فيصل ، مخلصا لمبادئه ، ولهذا فقد اصطحبه معه حين ذهب الى العرا ق مرشحا نفسه للعرش العراقي ، فكان سكرتيره الخاص • ثم اسند اليه رئاسة الديوان الملكي • وقد بقي مدة طويلة يزاول مهامها بكل نشاط • وقد ساهم في بناء الكيان العراقي مسع اخوانه العراقيين الذين آزروا الملك فيصلا وتحملوا مرارة الصبر في الايام العصيبة ، ولا سيما ايام الانتداب حيث كانوا محرومين خلالها من كل قوة عدا الايمان بحقهم الطبيعي في الاستقلال • كذلك تقلد رستم مناصب وزارية عدة مرات كان فيها مثالا للنزاهة والاخلاص • ومع الاسف المرير فقد اغتالته يد اثيمة طائشة في مكتبه الرسمي يـوم ١٨ كانون الثاني ١٩٤٠ بينما كان قائما بواجباته الرسمية ، فخسر العـراق بموته شخصية فذة رحمه الله •

على اثر مقتل وزير المالية رستم حيدر في ديوان عمله بوزارة المالية يوم ١٨ كانون الثاني سنة ١٩٤٠ استقالت الوزارة السعيدية الرابعة في ١٨ شباط من تلك السنة ، والف نوري السعيد وزارته الخامسة ولم اكن من اعضائها كما انها لم تعمر طويلا اذ أعقبتها وزارة جديدة ترأسها رشيد عالي الكيلاني (الثالثة) ، بعد مرور ستة اسابيع فقط علمي تأليف الوزارة السعيدية الخامسة .

ويجدر بنا بهذه المناسبة وبالنظر للظروف العالمية الخطيرة آنذاك ، ان نذكر الوثيقة التاريخية التي وقعها رؤساء الوزارات السابقين بمحض ارادتهم ، وعن حسن نية للتضافر على مساعدة الحكومة التي تأخذ على عاتقها مسؤولية الحكم لمعالجة الامور وتمشيتها طبقا لما تقتضيه مصلحة البلاد وهذا نصها:

نظرا لرغبتنا الاكيدة في جمع الكلمة وتصافي القلوب وازالة الضغائن في هذه الظروف العالمية الخطيرة ، وما تتطلبه مصلحة البلاد من التفرغ لمعالجة الامور وتمشيتها بصورة اعتيادية ودستورية فقد اتفقت آراؤنا على ما يلى ٠:

- (١) تؤلف وزارة قومية مؤتلفة يختار رئيسها صاحب السمو الوصي حسب التقاليد الدستورية والاستشارات المعتادة .
- (٢) رؤساء الوزراء السابقون ورجال الدولة الموقعون ، يتعاونون مع الوزارة المؤلفة في داخلها او خارجها ، ومن يتعذر عليه الاشتراك فيها بسبب مقبول لدى سموه فانه يؤيدها لتحقيق الغايات المذكورة اعلاه ويتجنب مناوأتها .

(٣) توقع هذه الاتفاقية وترفع الى صاحب السمو المعظم ٠ بغداد ٢٤ اذار ١٩٤٠

علي جودت جميل المدفعي توفيق السويدي الجي شوكت نوري السعيد ناجي السويدي رشيد عالي الكيلاني



اخذت الحرب في اوروبا تنطور بسرعة فائقة وراحت المانيا الهتلرية تغيزو البلاد التي تقاومها ومنها فرنسا ، وبولونيا ، وتشيكوسلوفاكيا ، وغيرها ، فكانت تستولي عليها بضربات خاطفة قاسية وكما انها كبدت الاسطول البريطاني خسائر جسيمة ، ودمرت كثيرا من البلاد الانكليزية بغاراتها الجوية الماحقة ، الامر الذي شجع البسطاء من السياسيين في العراق وفي غير العراق على ان ينحازوا الى المانيا ويعقدوا امالا عليها من دون ان يحسبوا حسابا لما قد يكون من ردود الفعل فيما اذا انعكست النتائج و

وفي صيف سنة ١٩٤٠ غادرت العراق الى سوريا وفلسطين المعالجة ، ولاجراء عملية بسيطة كنت في حاجة اليها ، ولقضاء فصل الصيف للاستجمام ، وفيما انا خارج العراق كانت بعض الاخبار عن التطورات المقلقة في السياسة العراقية تصل الى سمعي فتقض مضجعي ، اذ كنت اخشى ان يتورط العراق وهو غير مستعد ولا مهيأ لمجابهة الاحداث الجسام في امور قد لا يكون من المصلحة الدخول فيها والانجراف في تيارها او الخوض في غمارها وقد لا يتسنى له الخروج

وفيما كنت ذات يوم في بيروت ازور القنصلية العراقية دق جرس التلفون واذا بوزير الخارجية العراقبية نوري السعيد يكلم القنصل العراقى في لبنان « تحسين قدري » ويطلب اليه ان يقابله في « حلب » عندما يمر بها مع وزير العدلية ناجي شوكت في طريقهما الي انقره ٠ فسررت لهذا الخبر ، وانتهزت هذه الفرصة للاطلاع على حقيقة الحال ، وعلى ما يجرى في بغداد للتأكد مما اذا كانت الاخبار التي كنت اسمعها، صحيحة او مبالغا فيها ؟ لـذا سافرت مع تحسين قـدري الـي حلب لاستكشاف الحقائق التي كنت حريصا على معرفتها • ونظرا لضيق الوقت ، ولحرصي الشديد على استكناه الحقائق ، قررت السفر الــي انقره مع نوري وناجي ليتسنى لى خلال هذه السفرة الحصول على على معلوما تكثيرة قد تنور افكاري وتزيل قلقي • كما انني فكرت في امكان الاتصال ببعض الشخصيات التركية التي كان لي سابق معرفة بها وصداقة معها امثال وزير العدلية فتحى بك الذي كان سفير للحكومة التركيـة في لندن حينما كنت وزيرا مفوضا لبلادي فيها • وفي اثناء انشغال الوفد الرسمي ومذاكراته مع المسؤولين في انقره ، تمكنت من الوقوف على آراء زعماء الاتراك وتخوفهم من الانزلاق في حـرب طاحنة لا يعـرف نتائجها الا الله • وقد كنت اراهم \_ وفيهم رجال حنكتهم التجارب وذاقوا مرارة الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية من غير استعداد لها ، وما آلت اليه من كوارث \_ متحفظين للغاية يسعون جهد طاقتهم لابقاء بلادهم خارج تلك المعمعة على الرغم من الاغراءات التي كانت تقدم اليهم مدة الحرب • رجعت ونوري السعيد من انقره هو في طريقه الى بغداد ، وانا الى بيروت حيث كانت عائلتي واولادي في انتظاري ، وفي هذه الاثناء التقيت في بيروت بالمرحوم عجيل الياور ، شيخ مشايخ شمر ، ووزير المالية ناجي السويدي الذي جاء الى بيروت لمفاوضة السلطة الفرنسية فيها بغية الحصول على سلاح منها مقابل كمية من البنزين يقدمها العراق اليها •

وقد اتفقت مع عجيل الياور على الرجوع الى بغداد حالا، والاتصال بالمسؤولين، والسعي لدرء الخطر المحدق بالبلاد من جراء السياسة المتطرفة التي كانت تؤجج نيرانها شخصيات غير مسؤولة كالمفتي الحسيني وامثاله من دون ان يحسبوا للنتائج حسابها وفي اليوم الذي وصلت فيه الى بغداد، تلقيت برقية من الموصل من عجيل الياور يخبرني فيها عن توجهه الى بغداد ولكنه مع الاسف الشديد فارق الحياة في اثناء السفرة أثر نوبة قلبية طارئة، فخسر العراق رجلا فذا كان لآرائه وزن راجح في الاوساط العراقية و

كان اول ما عملته ، اني قابلت رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني في ديوان مجلس الوزراء • فأظهرت قلقي من الوضع السائد آنذاك • فأوضح الوضع لي بايجاز ، ووعدني بان يزورني في داري في اقرب وقت ممكن ليدلي بتفصيلات اكثر • ثم ما لبث ان اتصل بي قائلا انه يريد ان يقابلني والسيد جميل المدفعي في وقت واحد فاتفقنا علي الاجتماع في دار المدفعي في ساعة معينة • وعند اجتماعنا به اعرب عن سخطه على السفير البريطاني ، وشكا سوء تصرفاته التي وصلت الى حد الاهانة ، الامر الذي جعل التفاهم معه متعذرا • واضاف الى ذلك انه ابرق الى القائم باعمال المفوضية العراقية في لندن (السيد عطا امين)

طالبا اليه ان يقابل وزير الخارجية البريطانية ليبسط له تصرفات السفير المذكورة ، وليسأله عما اذا كان يؤيد هذه التصرفات او يقره عليها ، فاستغربت كثيرا ان يكلف رئسين الوزراء، القائم بالاعمال العراقي للقيام بمثل هذه المهمة ، اذ من غير المعقول ان يعتذر وزير الخارجية البريطاني عن اعمال سفيره في العراق وان تأكد لديه عدم كياسة السفير ، كما انه غير متوقع ان يقوم سفير بريطاني باعمال لا تجيزها حكومته ولا تتفق مع تعليماتها وخططها ،

وقد رجوت السيد الكيملاني ان يتريث قليلا ، وان يعالج الامور بالصبر وطول الاناة ، وان يتجنب الارتماء بين قوتين عظيمتين لهما ممكناتهما العظيمة ، وهما تخوضان غمار حرب حياة او ممات ، فتفتك احداهما بالاخرى ولا تباليان بسحق من يريد ان يقف في طريقهما ، او يعرقل سيرهما واسباب انتصارهما ، كما رجوته ان يحرص جهد طاقته على ابقاء العراق بعيدا عن الاخطار التي جعلتنا الظروف لحسن الحظ في معزل عنها ،

وتطورت الامور واصبح الناس يتحدثون في الاندية والمجتمعات عن الخلافات القائمة بين السفارة البريطانية والحكومة العراقية وعن الانشقاق في وجهة النظر بين اعضاء الوزارة انفسهم ، فانتهزت فرصة اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب وطلبت الى رئيس الوزراء ان ينور اللجنة عن حقيقة الشائعات التي كانت تدور في الاوساط ، وعما اذا كان هناك حقيقة خلاف بين الوزارة العراقية وبين السفارة البريطانية وعن الاسباب الموجبة لذلك ؟ فانكر الرئيس وجود الخلاف بتاتا ، فشكرت له تصريحه امام اللجنة ، ورجوته ان يتكرم ببيان رسمي ينشره لتطمين

الرأي العام ، وازالة ما يساور النفوس من قلق ، واحباط مساعي الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر ، فوعدني بانه سيصدر البيان على كل حال ، وفعلا اصدر البيان الذي وعد به فكان مطمئنا لدرجة ما ، اذ نفى وجود خلافات بين السفارة البريطانية وبين الحكومة العراقية على الرغم من ان الخلاف كان قائما وظاهرا للعيان ،

وتفاقمت الامور ، وكثرت التدخلات في السياسة من قبل اناس غير مسؤولين ، واشتد الضغط على اعضاء الوزارة من جهة ، وعلى البلاط من جهة اخرى ، وكان الدافع لهذا الضغط افراد من الشباب المتحمسين غير المجربين ، ومنهم من تأثر بالمفتي الحسيني الذي جاء لاجئا الى العراق فاراد ان ينتقم من الانكليز من دون ان يحسب للاضرار التي تصيب العراق نتيجة اعماله ، حسابا حكيما ،

لم يكن العراق في وضع يمكنه من محاربة الانكليز اللذين يعرفون ما يملكه العراق من الوسائل الدفاعية صغيرة كانت او كبيرة • فالانجراف مع العواطف لحل القضايا السيراسية يكلف البلاد اضرارا لا تعوض •

وعلى كل فقد وقع مع الاسف ما كنا نخشاه ، واصطدم الجيش العراقي الباسل بالجيش الانكليزي في ٢ مايس ١٩٤١ ولم يكن هـــذا الجيش الناشيء على استعداد لمثل هذه المبارزة فكانت النتيجة ان اصاب العراق ما اصابه من اضرار مادية ومعنوية لا يمكن للمنصف ان ينكرها مهما كان حريصا على سمعة بلاده وشرف قواته الدفاعية •

ومما علمته من عبد القادر صالح ، المـوظف في وزارة الخارجية ، انه كان قد حضر الجلسة الوزارية التي نوقشت فيها وساطة الحكـومة

التركية لتخفيف حدة التوتر بين العراق وبريطانيا ، عندما طلب وزير العدلية ناجي شوكت المشورة فيها ، ورأى ان رئيس الوزراء كان ميالا لقبول الوساطة والشروط التي عرضتها الحكومة التركية ، كما ان بقية اعضاء الوزارة وافقوا عليها لما ظهر فيها من انصاف ومصلحة عامة ، الا ان احد الضباط استمزج رأي المفتي في شروط الوساطة بعد الموافقة عليها ، ثم عاد يندد بالوساطة وينعتها بالخيانة ويقول (هذه خيانة يا رشيد!) ،

يشهد الله ويعلم اخواني باني كنت وما ازال احمل في قلبي نقمة شديدة على السياسة الظالمة التي انتهجها الساسة الانكليز ، اولئك الذين خانوا العهود ، وسلبوا اقدس بقعة من البلاد العربية وشتتوا اهلها البؤساء اصحاب الحق الشرعي ، وقدموها لشذاذ الآفاق وذلك لتأمين سيطرتهم على البلاد العربية الاخرى ، ولكنني كنت افكر في الوقت نفسه بأنه لا تجوز المجازفة بكرامة الجيش وبمصلحة البلاد انسياقا وراء العواطف ، وكنت حريصا على اتباع سياسة حكيمة والاحتفاظ بقوة الجيش لنتمكن من المطالبة بحقوقنا المشروعة عندما تأزف الساعة الملائمة ، ولهذا رأيت والمرحوم جميل المدفعي خاصة ان نظهر عدم موافقتنا على توريط الجيش في مثل هذه المزالق لما لنا من تجارب وما لدينا من معلومات حول امكانيات العراق فيما اذا وقع اصطدام مسلح مع الجيش البريطاني ، ولكن ساقت الاقدار مع الاسف بعض المتحمسين الى ركوب هذا المركب فهاج الرأي العام ، واتسع الخرق ، وافلتت الامور ووقع ما كنا نخشاه ، ورزحت البلاد تحت سيطرة الانكليز مرة ثانية طول مدة الحرب ،

## في امسريكا

حين نشبت الحرب العالمية الثانية في ايلول ١٩٣٩ لم يكن للحكومة العراقية ولا للبلاد العربية الاخرى \_ عدا مصر \_ اي ممثل سياسي في الولايات المتحدة الامريكية • وكان هذا يعد نقصا بارزا لم تتدارك الحكوما تالعربية ، ولعل الدول الاستعمارية كانت تسعى بكل الطرق المتوفرة لديها ، من سياسية واقتصادية واجتماعية لصرف البلاد العربية عن التفكير في ارسال ممثلين لها الى اقطار العالم الجديد • ولكن حين نشبت الحرب المذكورة ، وظهر اتجاه السياسة الامريكية وما قد تمثله هذه الدولة الجبارة من دور خطير في الاوضاع الدولية ، وفي مصير الامم والشعوب ، شعرت الحكومة العراقية بهذا النقص البارز وقررت فتــح مفوضية لها في عاصمة الولايات المتحدة حالاً ، وقد كلفتني بان اكون اول وزير مفوض للعراق في واشنطون • فوافقت على ذلك بلا تردد اعتقادا منى بانى اسدى بذلك الى امتى خدمة ما • وعلى هذا صدرت الارادة الملكية بتعييني وزيرا مفوضا • ومن دون اضاعة وقت ، وعلى الرغم من تقديري لوجود اخطار كثيرة تحف بمثل هذه السفرة ، ولاسيما في مثل تلك الظروف الدقيقة ، حيث كان الالمان يشنون غارات شعواء على طائرات الحلفاء اينما وجدوها ، وعلى طول الطريق المؤدية الــــ امريكا ، وما قد يؤدي اليه ذلك من تعرض اولادي وعائلتي وجميع الموظفين الذين لا بد من ان يرافقوني في هذه الرحلة ، وما سأقاسيه من عذاب وجداني اذا اصابهم مكروه ما ، فقد قررت السفر مع الجميـــع

متوكلا على الله ٠

تركنا بغداد في ١٣٠ ذار ١٩٤٢ الى الحبانية وطرنا منها الى القاهرة • وفي طريقنا نزلنا في بحيرة طبرية •

بقينا في القاهرة بضعة ايام ننتظر سفر الطائرة ، وكانت قد اشتدت حملات الالمان في هذا الوقت على طائرات الحلفاء ، وعلى بواخرهم بصورة مفزعة ، مما اضطر طائرتنا الامريكية الى السفر عن طريق افريقيا وجنوب امريكا ، لان ذلك اسلم عاقبة • وقيل لنا حين كنا في القاهرة ان المرور بافريقيا من دون تطعيم ضد الامراض السارية ، كالحمي الصفراء لا يقل خطرا عن غارا تالالمان •

وبعد ان مكثنا في القاهرة بضعة ايام ، طرنا الى « الخرطوم » ، فبيقنا فيها ليلة واحدة ثم واصلنا السفر الى الكونغو « ستانلي فيل » ف « ليوبولدفيل » •

وقد دهشنا مما رأيناه في هذه البلاد من مناظر طبيعية خلابة و انها بلاد ذات اراض واسعة خصبة ، تجري فيها المياه غزيرة ، وتكتنفها الغابات الكثيفة ، وتعيش فيها الحيوانات الكثيرة ، وتطمر ارضها المعادن المختلفة ، وهناك شعرنا بالستار الحديدي الذي ضربته الدول الاستعمارية الاربع على القارة الافريقية العظيمة ، وكانت حصة الاسد لانكلترا وفرنسا ، ثم للبلجيك والبرتغال ،

ومن هناك ذهبنا الى موقع اخر على ساحل البحر • ومن ثم الى « ليكوس » (الاغوس ) في « نيجيريا » • وقد بقينا فيها اربعة ايام

نتجول في اسواقها البدائية ، التي تكثر فيها التماثيل المنحوتة من خشب الابانوس الاسود القاتم، لمختلف اجناس الزنوج، وكذلك جلود الافاعي التي كثيرا ما يتجاوز طولها ثلاثة امتار

وبعد اربعة ايام طرنا الى « ليبيريا » وهي دولة زنجية مستقلة تحت نفوذ الولايات المتحدة • مشهورة بكثرة مواردها من محصول المطاط ، فيها مركز لشركة فايرستون الامريكية •

ثم واصلنا الطيران ليلا من هناك ، فعبرنا البحر الاطلسي ووصلنا صباحا الى بلدة « ناتال » في البرازيل ، وبقينا فيها اربعة ايام في اتنظار الطائرة التي ستقلنا الى الشمال ، اي الى الولايات المتحدة ، وفي اليوم الرابع تحركت الطائرة بنا قاصدة بلدة « بلام » في شمال البرازيل ، وفي هذا اليوم شعر ولدي نزار بحمى عالية طرحته ارضا دون ان نعرف حقيقة المرض ، او سبب الحمى ، فاصبحنا في قلق لا يوصف ، ولهذا بادرنا عند هبوطنا في بلدة « بلام » الى البحث عن طبيب يتولى تشخيص علة نزار ، وبعد صعوبة وجدنا الطبيب ، ولكنه قال انه لا يمكن ان يعرف اسباب المرض الا اذا اجرى تحليل الدم ، وبما انه لا يمكنا ان يعرف اسباب المرض الا اذا اجرى تحليل الدم ، وبما انه لا يمكننا ان وحرارته عالية ، ونحن اشد ما نكون قلقا عليه لجهلنا اسباب مرضه ، الى ان وصلنا جزيرة « سن جوان بورتوريكو » ترينيدات \_ في البحر الكاريبي ، ثم اقلعت بنا الطائرة بعد ساعات من القلق الى نيويورك .

ولا انسى تلك الساعات المزعجة التي قضيناها في الطائرة بعــــد اقلاعها بساعتين تقريبا فقد اقتحمنا زوبعة هائلة ( اعصار شديد ) كادت

تقضي علينا جميعا لولا عناية الله ورحمته الواسعة ، وكنت اشعر بوخز بضميري لاصطحابي افراد عائلتي كلها ،وزجهم في هذه المجازفة • كانت الطائرة تلاطم الاعاصير وتنقلب صعودا وهبوطا مع الزوابع ، وكان للهواء صرير يختلط بأزيز الطائرة فترتجف لها القلوب لهول ما تسمع الاذان وفي ظلام ذلك الليل الحالك ، كان الركاب يسرتطم بعضهم ببعض ، ويتدحرجون من طرف لآخر • وظللنا على هذه الحال الى ان مسن الله علينا بمرور الزوبعة • واقبل ربان الطائرة للذي كان ماهرا بلاشك فهدأ روع الركاب ، وهنأهم بالسلامة ، وقال اننا مررنا بتهلكة خطيرة جدا ، وكادت تتحطم اجنحة الطائرة عند هبوطها في الجيوب الهوائية التي بلغت الفين وثمانمائة قدم مرة واحدة • وبما ان الطائرة كانت تحمل ثلاثة واربعين راكبا يضاف اليهم الرزم البريدية وبضائع ثقيلة اخرى فقد كان ممكنا ان تنكسر الاجنحة في اثناء هذا الهبوط الهائل • فحمدنا لله على السلامة ووصلنا نيويورك مع الفجر •



« نيويورك » مدينة خلابة لمن ينظر اليها من السماء وهي تشير الى عظمة عمل الانسان للانسان • انه منظر فريد حقا • وفي المطار وجدنا في انتظارنا مندوبا من وزارة الخارجية الامريكية جاء لاستقبالنا ، وتسهيل المعاملات الروتينية التي لا بد منها في دوائر الكمرك • وكان اول ما وجب ان نفكر في عمله ، اخذ ولدي نزار الى المستشفى ووضعه تحت اشراف الاطباء • وقد قامت زوجتي بهذه المهمة فورا بمساعدة مندوب وزارة الخارجية بينما كنت منهمكا في ايصال بقية العائلة والامتعة الى الفندق •

كان قلقنا على نزار بالغا لاحتمال اصابته بالحمى الصفراء ، ذلك المرض القتال الموجود في البلاد التي مررنا بها ، والذي لم نحتط له بالتطعيم اللازم ، والواقع اننا حين كنا في القاهرة حاولنا ان نطعم بالمصل الواقي ، ولكن حدث حين ذهبنا الى الطبيب الذي اشارت المفوضية العراقية في القاهرة علينا بمراجعته لهذا الغرض ، ان بدأ يبحث في القاموس الطبي ليعرف شيئا عن هذا المرض ، وعن دواء الوقاية منه ، فعدلنا عن التطعيم وسلمنا امرنا لله ، على اننا نشكر الله اذ تبين بعد الفحوص اللازمة ان الحمى التي كنن يعانيها ولدنا كانت ملاريا عادية وانها ليست بالحمى الصفراء ،

بقينا بضعة ايام في نيويورك ننتظر ان يحجز لنا مكان في احد فنادق واشنطون ، اذ كان من اصعب الامور في تلك الايام ان يجد الانسان محل سكن له مهما يكن نوعه في واشنطون ، حيث كانت المدينة اشبه بعاصمة العالم كله ، تعج بانواع البشر كما كانت كل القضايا العسكرية والسياسية تحل وتتفاعل هناك .

واخيرا تركت العائلة والموظفين في نيويورك وذهبت والسكرتير السيد عبد المنعم الكيلاني الذي كان حريصا على اداء واجبه ، غيورا على انجاز اعماله الرسمية ، الى واشنطون بعد ان اخبرنا بان وزارة الخارجية تمكنت من حجز محل لنا في فندق « مي فلاور » • واستقبلنا في محطة واشنطون بعض موظفي وزارة الخارجية واوصلونا الى الفندق • وفي اليوم الثاني يممت نحو وزارة الخارجية لوضع بطاقة الزيارة وتحديد موعد لزيارة وزير الخارجية • وقد نشرت بعض الصحف نبأ وصوئي الى واشنطون بصفتي اول وزير مفوض للعراق ، واني اسكن في فندق

« مي فلاور » مؤقتا الى ان اجد الدار المناسبة للمفوضية • ولم يكد خبر قدومنا ينتشر بين اخواننا العرب المستوطنين هنا لئحتى كان اول من زارني الرجل العصامي النبيل المستر « هاوار » (١) وهو امريكي من اصل عربي، فلسطيني، وقد قدم لي نفسه وقال انه مستعد لاداء كل خدمة ممكنة • فشكرت له اريحيته هذه • والحقيقة ان هذا الرجل كان ولا يزال يؤدي خدمات جلى لابناء قومه في واشنطون • انه رجل عصامي وهبه الله همة ونشاطا كان من اثارها ان اصبح ذا ثروة كبيرة واملاك واسعة ، وقد اشترك معنا في تأسيس وبناء مسجد في واشنطون وكان هو وزوجته المصون اول المتبرعين بمبالغ كبيرة كانت نواة للتبرعات لبناء المسجد المذكور ، وبمعاونة هذا الرجل وعائلة آل رزق وامثالهم من العائلات العربية الكريمة بدأنا نجتمع باخواننا العرب • ولم يكن حينذاك من الممثليات العسريية في واشنطون سوى المفوضية المصرية ٠ وكان على رأسها الوطني الغيور محمود حسن باشا ، وهو من خيرة رجال السلك ، ومن اعفهم نفسا واشرفهم عملا . فكان لنا صديقا عزيزا • وقد اسفنا لان الحكومة المصرية تخلت عن الاستفادة مـن مواهب هذا الرجل الذي حنكته التجارب وصقلته الايام ناهيك بما يحم ل في قلبه من حب واخلاص لبلده ٠

زرت وزير الخارجية «كردل هل » لاول مرة في دائرته الرسمية • كما انه دعاني وزوجتي الى تناول الشاي في شقة في اوتيل « وودمان بارك » اتخذها مسكنا له ، متجنبا دار سكنى كبيرة، لقلة الخدم في وقت الحرب ، وتوفيرا للنفقات ، وقد كان لطبيفا جدا في المقابلة ، متحفظا في كلامه ، مترويا ولبقا في تصرفاته •

<sup>(</sup>١) اسمه الاصلي محمد عيسى ابو الهوى .

## استئجار دار للمفوضية

كانت قضية استئجار دار للمفوضية من اصعب الامور الاولية التي لاقيناها في بدء تأسيس المفوضية وفقد قضينا وقتا طويلا وبذلنا جهودا كثيرة لنجد دارا مناسبة في نطاق المبلغ المخول لنا صرفه على الرغم مما كانت تبذله بعض الموظفين في وزارة الخارجية الامريكية من جهد لتذليل الصعوبات في هذا الشأن وقد كانت اجور الدور في واشنطون باهظة جدا بالنسبة لما كانت عليه في بغداد واخيرا تم استئجار دار مناسبة في شارع يقطنه الكثير من السفارا توالمفوضيات ومناسبة في شارع يقطنه الكثير من السفارا توالمفوضيات والمناسبة في شارع يقطنه الكثير من السفارا توالمفوضيات والمناسبة في شارع يقطنه الكثير من السفارا توالمفوضيات والمفوضيات والمناسبة في شارع يقطنه الكثير من السفارا توالمفوضيات والمفوضيات والمناسبة في شارع يقطنه الكثير من السفارا توالمفوضيات والمفوضيات والمفوضيات والمفوضيات والمفوضيات والمفونيات والمفوضيات والمفوضيا

## تقديم اوراق الاعتماد

تعين اليوم الرابع من شهر مايس سنة ١٩٤٢ موعدا لزيارة رئيس الجمهورية المستر « روزفلت » وتقديم اوراق اعتمادي اليه • وفي الساعة المعينة من العبوم المذكور ، وصل مدير التشريفات بسيارة خاصة الى الفندق الذي اقيم فيه فاستصحبني الى قصر الجمهورية « البيت الابيض » ثم ادخلت غرفة الرئيس • فرحب بي واجلسني الى جانبه ، وسألني عن الحالة في العراق وفي البلاد العربية الاخرى ، كما سألني عن صحة الملك ، واظهر لي اسفه لفقد العراق مليكه المؤسس الملك فيصل الاول وقال لي : انه كان قد تعرف عليه في باريس بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى ، حينما كان في مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس وسعم المولى وبعد ان اطرى عليه كثيرا ونوه بذكائه واشاد بسجاياه وشكله الوسيم وبعد ان اطرى عليه كثيرا ونوه بذكائه واشاد بسجاياه وشكله الوسيم

قال: كنت يوما اجلس والمستر «كراين » واذا بصديق ومعه رجل ايطالي فنان وفي يده سلة فيها تمثال نصفي جميل فعرضه على المستر كراين قائلا هل تعرفون تمثال من هذا ؟ فاجاب المستر كراين بعد ان تفرس في التمثال • لا ، لا اعرفه ، لكنه يشبه السيد المسيح • فقال النحات هذا تمثال فيصل • واضاف المستر روزفلت الى ذلك قوله • ولم لا ؟ اليس هو من تلك الارومة •

ثم نظر الي وكأنه اراد ان يسمع مني شيئا عن حالتنا التي سألني عنها في مستهل كلامه • فقلت له ان البلاد العربية كلها تنتظر المساعدة من امريكا لا سيما وانكم على رأسها الان ، وان كل ما تبتغيه هـو ان تحصل على حريتها واستقلالها بعـد ان يتـم لكم النصر • واستأنفت القول: « امامنا قضيتان مهمتان هما قضية فلسطين التي نأمل انكـم عاملون على حلها بما يمليه الحق ويقضي به العـدل ، والثانية قضيـة سورية ولبنان ووجوب تخليصهما من نير الانتداب الفرنسي » • فقال لي : اما قضية فلسطين فأومل ان نجد لها حـلا وذلك بامكان اعطاء اليهود محلا مناسبا في افريقيا يتمكنون من جعله ملجأ لهم يعيشون فيه • ثم ابتسم قائلا: ولو ان هناك حيوانات وحشية كالاسود والنمور ولكن ذلك لن يكون عقبة •

اما قضية سوريا ولبنان والانتداب الفرنسي فأطمئنك الى ان هذه قضية سوف ينتهي امرها وتنال هذه الاقطار استقلالها مهما كانت علاقاتها بفرنسا .

فشكرت للرئيس الامريكي بياناته هذه ، وخرجت من لدنه ، اكاد

401

اطير فرحا لهذه البشرى السارة التي سمعتها من اعظم رجل مسؤول في الولايات المتحدة و وذهبت الى غرفتي وكتبت برقية رمزية الى رئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد اخبرته فيها عن نتيجة زيارتي لرئيس الجمهورية الامريكية ، وبما قاله لي عند تقديم اوراق اعتمادي اليه (١) علم يتمالك نوري السعيد نفسه مع الاسف الشديد عن كتم هذا الخبر العظيم ، واراد ان يظهر فرحته هذه فأفضى ببعض ما بينته له مسن مقابلتي هذه للمجلس النيابي العراقي الذي كان منعقدا انذاك مشيرا الى ما دار بيني وبين المستر روزفلت حين تقديم اوراقي اليه « ولا ادري بأي شكل نقله » •

وعلى اثر ذلك التصريح استدعاني الرئيس السياسي لقسم الشرق الادنى في وزارة الخارجية الامريكية المستر « الينك » الذي عين بعدئذ سفيرا للولايات المتحدة في الهند ، واخذ يعاتبني على التصريحات التي اطلقها نوري السعيد في المجلس النيابي العراقي • فقلت له اني آسف لما وقع • اما من جهتي فكان علي ان اقدم الى وزارة الخارجية العراقية تقريرا عن مقابلتي لرئيس الجمهورية حين تقديم اوراق اعتمادي اليه • وهذا ما فعلته • وقد اكدت له ان ما نقلته هو الحقيقة عينها من دون ان ازيد عليها حرفا واحدا واني مستعد لتقديم صورة التقرير ليطلع عليه الرئيس بنفسه •

فقال لي : «لا اكتمك ان الذي تأثر واستاء من هذا التصريح هو وكيل وزير الخارجية المستر « سمنر ويلس » لا الرئيس» • والمعلوم ان

<sup>(</sup>١) واخبرت وزارة الخارجية بهذه المقابلة بتقريري المؤرخ ٢٥ - ٦ - ٩٤٢ والمرقم متفرقة ٤ / ١٥ .

المستر سمنر ويلس كان صهيونيا اكثر من الصهيونيين، وله عدة رسائل مطبوعة ومقالات منشورة يؤيد فيها الصهيونية ، وكان بكل وقاحة يطلب فتح ابواب فلسطين لهجرة البجهود « من دون قيد ولا شرط ولا تحديد » وبحراسة الحراب الامريكية •

ومهما يكن الامر فما كان ينبغي لرئيس الوزارة العراقية ان يدلي بتصريحه هذا في تلك الظروف ، فالنشر لم يكن لمصلحة القضية يومئذ بل كان حافزا لمؤيدي الحركة الصهيونية وهم يؤلفون كتلة كبيرة ومهمة، لها نفوذها في الولايات المتحدة سواء كان ذلك في المجال الحكومي او غير الحكومي، وفي الولايات المتحدة قاطبة ، لا تجارى ، انهم يسيطرون على الكثير من البيوتات المالية ، وعلى امهات الصحف والمجلات السياسية ، وعلى الدور والشركات الاذاعية ، هذا عدا نفوذهم في الانتخابات العامة ، ولذل كقد يستغلون الفرصة لمناسبة هذا التصريح ويهبون هبة واحدة ويحملون على رئيس الجمهورية حملة تحول دون المضي في اقدامه على اي امر من هذا القبيل في المستقبل سواء كانت كلماته تلك حقيقة او انه كان يقصد بها المجاملة ،

انتقلنا الى دار المفوضية التي استأجرناها ، وبعد ان اكملنا ما تحتاج البعه من اثاث واصلاح ، وبعد ان تم تنظيم الدائرة باشرت ازور السفراء والوزراء المفوضين ـ وهم كثيرون في هذه العاصمة ـ للتعرف عليهم .

وبمناسبة الحديث عن هذه الزيارات احب ان اروي هنا قصة تدل على متانة خلق وضبط تفس عجيبين • فقد دعاني السفير البريطاني

« اللورد هاليفاكس » وزوجتي الى العشاء ذات يوم ، فاردت بعد مدة ان اقابل كرمه بمثله فدعوته وزوجته الى العشاء في دار المفوضية ، وفي الوقت المعين حضر هو والليدي هاليفاكس ، وتناولا الطعام وتكلما في اثناء ذلك معنا ومع الحاضرين في امور مختلفة ، وحسب ما يقضي به المقام ، ولم يبد عليهما شيء غير اعتيادي ، ثم عرفنا بعد انتهاء السهرة ، وبعد ان ودعناهما بان اللورد هاليفاكس قد تلقى برقية بعد ظهر اليوم الذي كان مدعوا فيه الى العشاء تنبئه بان ولده قتل في الحرب ، فأكبرت فيهما هذه القدرة على ضبط النفس وتلقي الفجيعة برباط جأش ، وتغليب العقل على العواطف ، واداء الواجب مهما تكن الظروف ، وبادرت في اليوم التالي الى الكتابة اليه اعزيه وزوجته في مصابهما ، واشكر لهما تليتهما الدعوة في مثل تلك الحالة ،

وانما الامم الاخلاق ما بقيت في الخلاقه في المحان هم ذهب وا

# البدء في العمل

مهما تكن الصعوبات كثيرة ومهما تكن قوة الصهيونية في امريكا نافذة ، فاننا لم تترك فرصة الا انتهزناها للمطالبة بحقوق العرب ولا سيما في فلسطين • وكانت الوفود العربية والجاليات ولا سيما المثليات السياسية التي تأسست اخيرا لا تدخر وسعا في سبيل تحقيق ذلك • ولو اردنا ان نأتي على تفصيلات ما قامت به السفارات والمفوضيات العربية والوفود في هذا السبيل لاحتجنا الى مجلدات • وانما نكتفي هنا بذكر اسماء بعض الشخصيات المحترمة التي كانت تدافع بكل ما اوتيت من قوة عن حقوق العرب في بلادهم ولاسيما في فلسطين ، وهؤلاء سفير مصر محمود حسن ، ومحمود فوزي من المصريين ، والدكتور شارل مالك من لبنان ، واسعد الفقيه من السعودية ، وناظم القدسي وقسطنطين زريق من سورية كذلك الوفود العربية ، وفيها السادة حميد فرنجية ، ورياض الصلح ، وموسى العلمي ، واحمد الشقيري ، وحسنى الصواف ، وعوني الدجاني ، وفاضل الجمالي، وعلى رأسها المفكر والسياسي العربي الأشهر فارس الخورى وكثير من الاخوان • وكانجميع هؤلاء الرجال يتحرقون الما لما كان يحاك امام ابصارهم من مؤامرات ضد قضية فلسطين • وكانت البلاد العربية مع الأسف في غفلة عن فهم ما يرسم هناك من خطط .

لقد كان بعض الامريكيين يخشى عاقبة الاخطاء السياسية الامريكية ، ومأ قد ينجم من انزلاق الحكومة الامريكية في سياستها الصهيونية • وكان وزير

الدفاع المستر «فوررستال» الذي انتحر لمخالفته تلك السياسة من جملة هـؤلاء المعارضين • كما ان بعض شركات النفط كانت تشك كثيرا في سلامة تلك السياسة خشية ان تتأثر مصالحها في البلاد العربية المنتجة للنفط • وفي هذا الباب نذكر ان المستر روزفلت كان يوما في طريقه من ايران الى الولايات المتحدة فمر بالقاهرة بغية مقابلة عاهل المملكة العربية السعودية المغفور له عبد العزيز السعود • وقد صرح المستر روزفلت لدى عودته الى واشنطن بانه عند مقابلته للعاهل السعودي بضع دقائق قد اطلع على حقائق كان من الصعب ان يفهمها في غير مناسبة • وقد فسرت هذه التصريحات انذاك من قبل بعض الجرائد والاوساط السياسية التي تناصر الحركة الصهيونية ، تفسيرات مضللة اريد بها الوقوف ضد هؤلاء المشككين بسلامة تلك السياسة •

من الامور التي ساعدت الصهيونيين واكسبتهم قوة وسندا لقضيتهم في فلسطين ، واضعفت مكانة البلاد العربية للدفاع عن حقهم المعتصب ، هو جعل مقر الامم المتحدة في الولايات المتحدة وخصوصا في مدينة نيويورك ، فان ولاية نيويورك تضم اكثر من ثلاثة ملايدين نسمة من الذين يدينون بالصهيونية ، ويتفانون في خدمتها ويبذلون المال والجهد لانجاحها ، وفيهم الكثير من اصحاب النفوذ ماليا وادبيا وسياسيا ، ولا يخفى ان المرشحين لرياسة الجمهورية الامريكيية ومؤيديهم من الحزبين الجمهوري والديموقراطيي يخطبون ودهم ويتبارون في المزايدة العلنية والسرية لمساندتهم في قضيتهم ، الامر الذي حدى بوزير الخارجية البريطانية ، المستر « ارنست بفن » لان يصرح مرة انه من المتخر حل هذه القضية عندما تكون موضع المزايدة

#### الحزيية في الولايات المتحدة •

وفي الحقيقة كان ممثلو البلاد العربية واعين لهذه المزايدة ، وخطر اقامة المنظمة في امريكا • وكانوا مجمعين على السعى لاستبعاد جعل المقر فيها • على أن أمرا وأحدا وقع في هذا الباب لم يكن في الحسبان • فعندما اجتمعت اللجنة التحضيرية في لندن في اواخر سنة ١٩٤٥ ، اي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة ، لغرض تأسيس الامم المتحدة بعد مؤتمر سان فرانسسكو ، طرح على بساط البحث موضوع مقر المنظمة • وكانت جمهرة الدول الاوروبية والآسيوية واصدقائهم آنذاك تميل الى اقامة المقر في اوروبا • ودارت تكهنات حول اختيار بلجيكا • وعندما طرح الامر للتصويت بين اقامة المقر في امريكا او في اوروبا ، فازت امريكا بصوت واحد وهو صوت مصر التي شذت عن كافـة الدول العربية التي صوتت بجانب اوروبا ، على الرغم من جلب نظر ممثلها لهذه النقطة الحساسة • وقد قيل في حينه أن الصهيونيين ومن يساندهم ، وعدوا الممثل المصرى آنذاك وهو السيد عبد الحميد بدوى باشا بتأييده في انتخابه عضوا في محكمة العدل الدولي • وفعلا اختير بدوى بإشا لهذا المنصب • وبذلك بر الصهيونيون بوعدهم ـ ومن بعده الطوفان!

## النفوذ الصهيوني في الحكومات البريطانية

وتأثيره في اشراك الحكومة الاميركية للسيطرة على الشرق الاوسط

ينا قبل هذا ما للصهيونيين من نفوذ اقتصادي وادبي في الولايات المتحدة • وسنبين هنا تأثير هذا النفوذ في سياسة الحكومة البريطانية ايضا •

من المعلوم ان الدول الرشيدة تستوحي في تقرير سياستها الخارجية من مصالحها الحيوية ، وتبحث عن كيفية تأمين تلك المصالح ، وتسعى اليها بالطرق والاساليب التي تراها مؤدية الى غايتها ، فبريطانيا كانت تحتاج الى مساندة امريكا ومساعدتها في وقت الحرب وبعد الحرب، وهي تعرف تمام المعرفة انها قد تحصل على تلك المساعدات اذا هي سايرت الصهيونية في امريكا ، ومن ورائها اليهودية العالمية ، وتعرف ايضا ان الجرائد والمجلات ، والبيوت المالية والتجارية ، والبنوك المنتشرة في انحاء الولايات المتحدة كافة ، وفي دور السينما ومحطات الاذاعة ان لم تكن كلها بيد اليهود وتحت سيطرتهم فان معظمها كذلك ، فالويل لمن يقف امامهم ، والويل لمن يعاكسهم ، ولنذلك ترى اكثر السياسيين في امريكا ، وفي مقدمتهم المرشحون لرئاسة الجمهورية يخطبون ود اليهود ويطلبون معاوتهم الفعلية في اثناء الانتخابات ،

وعلى الرغم مما يحمله الفرد الامريكي من شعور غير ودي نحو العنصر اليهودي في الولايات المتحدة ، فان السياسة الامريكية لاتتخطى

الواقع ، وتنظر دائما الى مصلحة السياسيين الوطنية والشخصية . وكذلك شأن بريطانيا وعلى رأسها شيخها الكبير المستر (تشرشل) الذي كان حتى وفاته يصرح بانه صهيوني . والحقيقة انه انكليزي يعرف من اين تؤكل الكتف في السياسة .

هذه هي الحقيقة التي جعلت السياسيون الانكليز يتمسكون بها ، ويعتقدون انها تعينهم على بلوغ غاياتهم السياسية • ولذلك كنت كلما استعرض امامي قضية فلسطين وما ستؤول اليه من تتائج خطرة ، لم اجد لها حلا خارج فلسطين وكنت اعتقد ان الشعب العربي الفلسطيني هو نفسه الذي يتمكن من الدفاع عن حقوقه ، والذود عن حياض وطنه ، لانه شعب شديد المراس شجاع ، يعرف كيف يقاتل ، وكيف يموت في سبيل بلاده ، هذا اذا تيسرت لديه اسباب الدفاع . ولهذا كنت تراني اسأل كل فلسطيني اقابله ، عما اذا كان لديهم سلاح يدافعون به ام لا ؟ فكنت اصطدم بالحقيقة المرة ، واتلقى الاجابة على سؤالى بالنفى • ويشهد الله اننى كنت مخالفا تمام المخالفة لاشتراك الجيوش العربية في حرب فلسطين ، بل كنت افكر دائما بضرورة تزويد الفلسطينيين بالمال والسلاح على ان تكون وحدات من الجيوش العربية على الحدود بحجة المحافظة على امن بلادها ، وحماية حدودها ، ولكنها تعمل على تسهيل تسرب السلاح والمال الى ايدى المجاهدين فقط • وكنت كتبت عدة رسائل الى وزارة الخارجية العراقية بهذا الشأن • اذكر قسما منها . ١ – كنا وما زلنا نعتقد ان بريطانيا كانت تستهدف اشراك امريكا معها في سياسة الشرق الادنى • وذلك لتتحمل الدولتان مسؤولية الدفاع عن تلك المنطقة في حالة نشوب حرب في المستقبل • ولو خرجت انكلترا من الحرب العالمية الثانية بنفس القوة التي كانت تملكها بعد انتهاء الحرب العظمى الاولى لما اقدمت على هذه السياسة • اذ انها كما تعلمون حريصة جدا على الاستئثار بالسلطة العليا في علاقاتها الامبرطورية • ومع ان بريطانيا لم تخسر اي جزء من مستعمراتها ، فقد اثبتت الحرب الاخيرة ان قوتها النسبية قد اصبحت اضعف مما كانت عليه ، واصبح انتعاشها الاقتصادي وقوتها الحربية مستندين الى امريكا ومعتمدين عليها • فلولا دخول امريكا الحرب لما كان في استطاعة احد ان يتكهن بالنتيجة • ولولا مساعدة امريكا الاقتصادية لانكلترا ومساعدتها المالية كمنح القسرض المعلوم لاصبح وضع انكلترا الاقتصادي والمالي حرجا للغاية • وان انكلترا كما اثبت التاريخ تتكيف حسب الظروف العالمية ، وقابليتها للتكيف هي من اسرار عظمتها •

وليس لانكلترا اعداء دائمون ولا اصدقاء دائمون ولكن لانكلترا مصالح دائمة • وهي تسعى دوما للمحافظة عليها • وليس بخاف على احد ان اكبر مهدد لمصالح انكلترا في المستقبل ان لم يكن الآن ، هو روسيا السوفياتية • وقد اتضح ان اكبر عون لانكلترا لحماية هذه المصالح هي الولايات المتحدة • وقد تأيد ذلك في الحرب العظمى والحرب العالمية الثانية • ويعتقد اكثر الخبراء العسكريين انه اذا نشبت

حرب عالمية ثالثة فانها ستبدأ في الشرق الادنى للاستحواذ على مراكزه الاستراتيجية وعلى نفطه الذي لو استحوذ الالمان عليه لاصبح الوضع الدولي بغير شكله الحاضر ، اما امريكا فانها تنظر دائما الى انكلترا كحليفة بالرغم من اختلاف وجهة النظر في كثير من الامور ، وانها وان اختلفت مع انكلترا في بعض القضايا فانها لا تختلف معها على شيء جوهري ، رهو ان الخطر الروسي المهدد لانكلترا انما هو مهدد لمصالحها كذلك ، ويعتقد الاستراتيجيون الامريكيون ان الحرب المقبلة قد تبدأ في الشرق الادنى، ولذلك فان اندفاع بعض الساسة الامريكيين الى مساندة الصهيونية ، هو لتحقيق هذه الغاية ، وهي تأمين الوضع الاستراتيجي في الدفاع المشترك عن الشرق الادنى والاوسط ، ولما كان قد تأيد للطرفين وحدة المصلحة وخاصة بالنسبة الى انكلترا ، فقد اخذت هذه على عاتقها ان تثبت مصالح امريكا في الشرق الاوسط بكل الوسائل المكنة ، سواء كان اشتراكها معها بالنفط او بتحقيق اقامة دولة صهيونية في فلسطين ، و

٢ ـ اننا لـم نستغرب الاخبار التي اذاعها الـراديو ونشرتها الصحف الآن عن « ستاندارد اويل اوف نيو جرسي » و « سوكوني ـ فاكيوم » قد وصلتا الى اتفاق مبدئي مـع شركة نفط « انكلـو ـ ايرانيان » لشراء كميات كبير من النفط الخام ، وانه بناء على هـذا الاتفاق سينشأ خطان من اناييب النفط من الخليج الفارسي الى البحر الاييض المتوسط وان الاول الـذي ستمده شركة النفط « العـرية الامريكية » سيبدأ من الظهران وسيمر باحـد البلاد العربية شرق الاييض المتوسط ، واما الخط الثاني فسيبدأ من منطقة البصرة

- عبادان وينتهي بالابيض المتوسط كذلك • ويكون تابعا الى شركة « انكلو ـ ايرانيان » • وستقوم الشركتان الامريكيتان بتحمل بعض تكاليف مد الانابيب (١) •

وهناك اتفاق اخر وهو ان شركة النفط العربية للامريكية صاحبة امتياز نفط المملكة السعودية باعت ٣٠ بالمائة من حصصها الى شركة «ستاندارد اويل اوف نيو جرسي » وستشتري شركة «سوكوني فاكيوم » ١٠ بالمائة اضافة الى ذلك ٠

بعد كل هذا تستطيعون ان تتصوروا عظمة المصالح الامريكية الاقتصادية في الشرق الادنى والتي يجب ان تحرص على المحافظة عليها في حالة حدوث حرب عالمية ثالثة •

اما خلق دولة فلسطينية صهيونية ، فهي قسم مهم من الخطة «البريطانية ـ الامريكية » الاستراتيجية للشرق الادنى ، ان تحقيق هـ ذه الدولة سواء كان في فلسطين كلها او في قسم منها سيحقق اشتراك امريكا في الدفاع عن هذه المنطقة لان الدولة الصهيونية التي يسعى الصهيونيون لتحقيقها ستنظر دائما الى امريكا بالدرجة الاولى والى انكلترا بالدرجة الثانية للمساعدة ، والا فلا يوجد ما يضمن تحقيقها او حياتها وسط عالم عربي منتبه الى اخطارها ، وهذا ما يحملنا على الاعتقاد ان هناك اتفاقا بين انكترا وامريكا لتحقيق سياسة مقررة بشأن فلسطين والشرق الادنى ستكشفها الظروف في المستقبل القريب » انتهى ،

الوزير المفوض علــــــي جـــــــودت

<sup>(</sup>۱) وله تحقق المشروع الاول ولكن تخلف انجاز مشروع الخط الثاني لتطور الحالة اخيرا في وضع البلاد التي كان منويا مرور الخط فيها .

وبعد قرار التقسيم ارسلت الكتاب التالي الى وزارة الخارجية: في ه كانون الاول ١٩٤٧ ٠

« منذ ان صدر قرار التقسيم الى الان لا تخلو الصحف اليومية وكذلك محطات الراديو من نشر الاخبار عين حوادث الاضطرابات الناشبة في فلسطين والاقطار العربية الاخرى • وبهذه المناسبة نود ان نبدى ان الاوساط الصهيونية هنا باذلة جهودا كبيرة لجمع القوات اللازمة من سلاح ورجال لارسالها الى فلسطين باسم التطوع ، ونستطيع القول ان هذه الجهود والمساعي ستنجح حتما نظــرا الــي الظروف والملابسات التي تحيط بهذه القضية اذكما لا يخفى عليكم ان الامريكان لا يريدون ارسال قوات امريكية (منظمة) الى فلسطين لاسباب عديدة منها ما يعارض سياستها الداخلية ، ومنها ما يصطدم بالقوانين الدولية ومصالح دول اخرى • والمعلوم ايضا ان امريكا هي التي آزرت فكرة التقسيم وناصرتها بتطرف واضح ليس لها بعده سوى الاستمرار فى مناصرة مشروع التقسيم حتى النهاية • ولذلك فلا بد لها من تقوية الصهيونيين في فلسطين ليتمكنوا من مقاومة العرب وترسيخ اقدام الصهيونية هناك • وسبيلها الى تحقيق هذه الغاية هو ارسال الامدادات منظمة الى فلسطين فانها ستفتسح المجال لروسيا المتربصة للاقتداء بها بنفس الحجج والعلل التي تبرر امريكا بها عملها ذلك • وهذا امـــر لا ترغب فيه امريكا ولا انكلترا • فامريكا اذن ستلجأ الى طريقة التطوع والمتطوعين ومن المحتمل جدا ان لا تكتفي بتشجيع المتطوعين وتسهيل تسليحهم ، بل ربما سترسل عددا من ضباط الجيش الامريكي والفنيين منه للاندماج في هؤلاء المتطوعين وتنظيم عملهم بصورة سرية وغير مباشرة، وهذا \_ في رأينا \_ هو الطريق الذي يجب ان تسلكه البلاد العربية الراغبة في مناصرة عرب فلسطين وتقويتهم • وبعبارة اخرى ان البلاد العربية يجب ان لا تقدم بشكل من الاشكال على توجيه قواتها المنظمة الى فلسطين بل عليها ان تشجع حركات التطوع بكل الطرق والوسائل التي من شأنها ان تجعل من هذا التطوع قوة فعالة مشرة • وخير طريقة للاستفادة من هذا التطوع هو تشكيل (العصابات) وبثها على طول الحدود بين فلسطين والبلاد العربية المجاورة لتقوم بمهاجمة اهدافها بالاشتراك مع الفلسطينيين وتعود الى قواعدها خارج الحدود فأن هذا الطراز من القتال يكبد العدو كثيرا من المتاعب والاضرار كما انه يضطره الى حراسة الحدود بعشرات بل بمئات الالوف من المسلحين، الامر الذي يكبده نفقات طائلة لا يستطيع الاستمرار في تحملها مهما

وهناك نقطة اخرى لا بد لنا من التنويه بها وهي ان الاخبار الواردة عن البلاد العربية تشير الى وقوع بعض حوادث على املك وارواح بعض الاشخاص من الدول التي ناصرت التقسيم او رعاياها وفي بعض الاقطار العربية تجاوز الامر ذلك وحصلت اعتداءات على اموال وارواح رعايا بعض الدول التي صوتت ضد التقسيم وهذا لا شك يترك اثرا سيئا لدى الرأي العام العالمي ويصم البلاد العربية وصمة تقلل من العطف على حقها الذي تكافح من اجله وهذا من جهة ومن جهة اخرى فان قيام المتحمسين مسن الشباب في البلاد العربية

المختلفة باطفاء غليلهم بمثل هذه الحوادث التي تعد تافهة بالنسبة السي الغاية الاصلية ، من شأنه ان يقلب الحماسة ويجعلهم على الاغلب يعتقدون انهم ادوا واجبهم نحو فلسطين بهذه الاعمال البسيطة في حين ان الواقع يجب ان يكون خلاف ذلك ، فجذوة الحماسة يجب ان تبقى مشتعلة في النفوس والصدور ويجب ان تكون مملوءة على الدوام بالزفرات ، والهدف الاصلي يجب ان يكون فلسطين واضعاف الخصم في فلسطين .

الوزير المفوض على جودت

\*\*\*

Hamad Khalifa

قبل ان تقع الحرب في فلسطين كنت أصبت بنوبة قلبية اضطررت معها الى ان ابقى مدة في المستشفى ، ثـم في المصح خارج واشنطن للاستجمام ، وحين عودتي اتصلت برجه امريكي يعمل في وزارة الخارجية وكان معي السكرتير الاول في المفوضية العراقية السيد امين المميز ، وكنت اشعر بان هذا الرجل (الامريكي) يحمل شعورا طيبا نحو قضية فلسطين ولهذا كانت الجرائه الصهيونية تهاجمه وتنعته بالخائن ، وتطلب تنحيته عن عمله بوزارة الخارجية ، وقد وجدته يؤيد فكرة عدم دخول الجيوش العربية فلسطين ، واكد لـي ان حكومته فكرة عدم دخول الجيوش العربية فلسطين ، واكد لـي ان حكومته وضعها الداخلي (امريكا) يضطرها الى ان لا تبقى مكتوفة اليديه وعلى الرغم من ضعف حالتي الصحية فقد قررت السفر الى بغداد للفت نظر الحكومة واطلاعها على اخطاء التدابير الناقصة التي تقوم بها ، وزارة الخارجية انها طلبت الى البقاء في واشنطن لاكون علـي رأس الوفد الذي سيحضر اجتماع الامم المتحدة ،

فكان جوابي في ٥ نيسان سنة ١٩٤٨ كمآ يلي:

وزارة الخارجية

جوابا على برقيتكم رقم ١٣

« تقرر اجتماع الجمعية العمومية لهيئة الأمـــم المتحدة في ١٦ الجاري ووجهت الدعوات للحكومات المختصة بذلك » •

اعتقد ان حكومة الولايات المتحدة لم ولن تغير سياستها الاساسية تجاه فلسطين ، وانما هي غيرت خطتها في تطبيق هذه السياسة . والسبب في ذلك يرجع الى محاولة روسيا الاستفادة من الوضع الذي سينتج عن تطبيق مشروع تقسيم فلسطين ، حيث يكـون في امكانها تتيجة ذلك التدخل في فلسطين ، ولما تحققت الحكومة الامريكية مدى نيات روسيا هذه عمدت الى تبديل خطتها فاقنعت مجلس الامن ، اتخاذ قرار بجمع الجمعية العمومية لاعادة النظر في المسألة الفلسطينية واستحصال قرار من مجلس الجمعية المذكورة لتنفيذ اقتراح الوصاية على فلسطين • وحسبما فهمت ان هذه الوصاية ستكون اما لامريكا وحدها ، اولها بالاشتراك مع انكلترا وفرنسا وبعض الدول الصغيرة الاخرى • وهذا هو الارجح • هذا اذا تمكنت امريكا من حمل هــذه الدول على قبول هذه الفكرة خاصة باغرائها بتحمل المسؤوليات المالية التي تنجم عن ذلك • وبهذه الصورة تكون قد اخرجت روسيا مــن الاشتراك في هذه الوصاية • وبتحقيق فكرة الوصاية يتسنى عندئــــذ فتح ابواب فلسطين للهجرة وبعد استقرار الوضع وتهيئة الحالة ولو بالقوة اذا اقتضى الامر ، ينفذ عندئذ مشروع التقسيم او تعطى فلسطين كلها لليهود • اعتقد انه ليس في مقدوري ولا في استطاعة غيري مــن الذين سيشتركون في الاجتماع القادم ان يغير سياسة امريكا في هذا الصدد • ومعاليكم قد اطلعتم بنفسكم على التأثيرات والمناورات التي جرت بهذا الخصوص قبلا • هذا وسيكُون حضور الممثلين ، لمجـرد مشاهدة حكم الاعدام الذي سيصدر على فلسطين ، سيما وان صحتى لا تساعد ابدا على العمل وان تقارير الاطباء تؤيد ذلك .

كان القصد من طلبي المجيء الى بغداد هو ان اوضح للحكومة

العراقية ما اعتقد بوجوب عمله في العراق وفي فلسطين نفسها وليس للمذاكرة حول ما يجب عمله في اجتماع الجمعية العمومية • فارجو اعفائي من الاشتراك في هذا الاجتماع سيما وان النوبة القلبية التي اصابتني في السنة الماضية كانت بسبب الجهد والانهاك اللذين اصاباني في الاجتماع آنذاك •

على جودت

ثم تركت امريكا ورجعت الى العراق وانا مريض لا اقوى على الوقوف على قدمي ، فحاولت الاتصال بالمسؤولين وغيير المسؤولين وغير السؤولين فوجدت القوم مع الاسف في العراق وفي غير العراق لا يقدرون خطورة الوضع ، وجدت شخصا من اهم الاشخاص المسؤولين عن الحركات التي تجري في ارض فلسطين يقضي اوقاته في ربوع لبنان ، اما قواد الحركة فلم يكونوا ذوي مقدرة هي على مستوى الاحداث ، بل كانوا حيارى ، مترددين ، وليس بينهم من يقوى على تحمل المسؤولية ، ويقوم بعمل سريع مفاجيء وحاسم مهما كلفه الامر ، كما ان بعض ويقوم بعمل سريع مفاجيء وحاسم الله المر ، كما ان بعض المسؤولين كانوا مخدوعين ينتظرون ، او يؤملون المدد والمعونة مسن الخارج ، ينتظرونه من الدولة التي كانت اساس الداء ، واصل البلاء وسبب الكارثة ، « بريطانيا » ،

لقد اتصلت برئيس الوزراء وهو وطني غيور لا غبار على اخلاصه وحسن نيته • وكان قد تحمل مسؤولية الحكم في ظروف خاصة ، ولكنه لم يكن مهيئا لمواجهة مثل هذه الاحداث • كان يأمل النصر ويردد كلمة ( ان شاء الله ) على الدوام •

ولذلك قلت في نفسي \_ والالم يحرق كبدي \_ لقد شاء الله ان تذهب فلسطين • ولا حول ولا قوة الا بالله •

### الوزارة الثانية

عندما وقع الانقلاب العسكري الثانـــى في سوريا في ١٧ آب ١٩٤٩م وهو الانقلاب الذي طوح بحكم حسنى الزعيم ، وتألفت وزارة برئاسة المرحوم هاشم الاتاسي وتمثلت فيها الاحزاب السورية كافة، فكر بعض العناصر الوطنية السورية ، ومنها زعما ءالحركة الأنقلابيون ، تعضدهم بعض الشخصيات السياسية وزعماء الاحزاب الوطنية ، بضرورة انهاء هذه الانقلابات العسكرية والانتكاسات ، بالاتفاق مع العراق ، واجراء مفاوضات مع حكومته لاقامة اتحاد بين القطرين على شكل من الاشكال ، ولكن يظهر ان تلك العناصر كانت قليلة الثقــة بسياسة نوري السعيد او الاطمئنان اليه ، وتخشى المفاوضة معـــه . واتصلت هذه المعلومات بالامير عبد الاله الوصى على العرش ، وأدرك سر عدم اقدام السوريين على التقرب اليه • وعلمت اخيرا بـــأن بعض تلك الشخصيات قد بينوا للامير اعتمادهم على اخلاصي وحسن نيتي ، واستعدادهم للدخول في المفاوضة معى فيما اذا كنت انا المسؤول ١٥٠) ويظهر ان الامير ، وكان حريصا على تحقيق الاتحاد مع سورية ، رأى من المصلحة ان يستدعيني ويكلفني بتأليف الوزارة حتى امهد السبيل لهذه الغاية • وبما انني كنت اشعر بما قد يقع من مضاعفات ، وأدرك العقبات التي تعترض كل خطوة اخطوها في هذا السبيل ، كما اعرف جيدا انني لن اكون حرا في تصرفاتي في معالجة القضية كما ينبغي ، فقد

<sup>(1)</sup> The Struggl For Siria Patrice Seal P. 83

اعتذرت، عن عدم تأليف الوزارة، لعدم ملائمة حالتي الصحية، ورجوت سموه ان يختار غيري للقيام بهذه المهمة التي تحتاج الى فعاليات وجهود مضنية • وعليه رفض قبول استقالة رئيس الوزراء نوري السعيد الذي كان قد قدمها اليه ظنا منه ( نوري السعيد ) بانني سوف لن اتردد في تأليف الوزارة حالا •

ولكن لم تمض فترة قصيرة حتى اتصل بـــى جميـل المدفعي ، واخبرني ان الامير عبد الاله قد طلب اليه ان يتصل بي ليقنعني بان اعيد النظر في موضوع تحمل المسؤولية في تلك الظروف خدمة للقضية العربية وهي فرصة قد لا تعود ٠ فاوضحت لصديقي جميل المدفعي الاسباب التي تجعلني ارفض قبول المسؤولية ، والصعوبات التي سوف تجابهني ، وعدم النجاح الذي ينتظرني في هـــذه المهمة وعلى الاخص لانني لن اكون طليق اليد والفكر في عملي بالنسبة الى المداخلات التي يصعب على ردها من قبل االامير • هذ من جهة ومن جهـة ثانية ، ان الادارة في الدولة تحتاج الى اصلاح جذري ، وهذا لن يمكن اجراؤه ما دام المجلس النيابي والمسيطرون عليه على ما اعرف يومئذ • وقد شعرت بان المدفعي قد اقتنع بصواب قولي وذهب الى الامير واكد لـــه عدم رغبتي في تأليف الوزارة • على انه لم تمض مدة حتى اتاني مزاحم الباجهجي واسر الي ايضا بأن الامير عبد الاله قد كلفه بان يفاتحني في امر تأليف الوزارة • ولما بينت له الاسباب التي كنت شرحتها للمدفعي قال لى ان البلاط مستعد لان يوافقك على كل ما تريده لتسهيل مهمتك هذه وان المصلحة تقضي عليك بالاذعان، ورجاني ان لا اترددفي القبول.

وبعد بضعة ايام استدعاني الامير عبد الاله الى قصر الرحاب ،

وكلمني بحضور رئيس الديوان احمد مختار بابان قائلا ان الامر على غاية من الاهمية ، وانه يأمل خيرا في اقدامي على تحمل المسؤولية في تلك الظروف وما لبث ان كلفني بتأليف الوزارة ، فقلت له انني على الرغم من حالتي الصحية وما احتاج اليه من الراحة فاني مستعد للقيام بكل تضحية والنزول عند رغبة سموه اذا كانت هناك مصلحة او خدمة للبلد استطيع ان اقوم بتحقيقها ، ولكنني اود ان ابين لسموه سياستي الداخلية والخارجية ليكون على بينة منهما فاذا وافق عليهما فاني سوف اقوم بما يأمر به ،

السياسة الداخلية \_ الغاء الاحكام العرفية .

اصلاح الجهاز الاداري وتعيين مفتشين اداريين قديرين ونزيهين لمراقبة اعمال الموظفين •

وبينت له انني بعد رجوعي من امريكا وجدت مسع الاسف ان التذمر بين الاهالي قد بلغ ذروته ، كما تأكدت من ان هذا التذمر كله ، او بعضه ، كان مرده الى ان المظلوم كثيرا ما لا يجد من يرد اليه حفه ، او يرفع عنه ظلامته ، كما ان عدم وجود المفتشين القديرين قد يسهل لبعض الموظفين اهمال واجباتهم ، في حين ان من اقدس اعمال الموظف القيام بتسهيل امور المراجعين مهمسا كانت مراكزهم ومستوياتهم ، واعطاؤهم حقوقهم ، وانصافهم طبقا للانظمة والقوانين ،

السياسة الخارجية : الاستمرار على سياستنا التقليدية في العراق وهي توطيد العلاقات الحسنة بالبلاد العربية ومع الدول المجاورة وتلك التي لنا علاقات ومواثيق حسنة معها واحترام العهود والمواثيق الدولية.

اما ما يخص قضية سورية فاعتقد اننا لن تتمكن من الوصول الى اي حل مفيد ما لم يجر تفاهم سابق مع شقيقتنا مصر حول ذلك والاسباب هي:

ان كل تقرب من سورية يجعل الجهـــة السعودية تقف موقف المعادي لنا ، موقفا مشحونا بالخوف والقلق ، وذلك لما بين العائلتين السعودية والهاشمية من احن تاريخية سابقة تحمل السلطات السعودية على بذل الملايين في سورية لاحباط مساعينا هناك مهما تكن المساعي مبنية على حسن النية والمصلحة المشتركة ، ولذلك ارى من الضروري التقرب الى القاهرة اولا ، والسعي بحسن نية لنبرهن لها على سلامة مقاصدنا وطلب مساعدتها للتأثير في السعوديين واقناعهم باتنفاء اي خطر على مصالحهم او مصالح البلاد العربية • بل ان هناك فوائد قومية عديدة من جراء التقارب بين سورية والعراق ، من اهمها القضاء على ما يحدث في سوريا بين الحين والاخر من الانقلابات والانتكاسات على ما يحدث في سوريا بين الحين والاخر من الانقلابات والانتكاسات تمكنا من اقناعهم بهذا وظفرنا بتأييدهم نكون قـــد مهدنا السبيل للوصول الى هدفنا • فوافق الامير على كل ما بينته ووعدني بتأييده اياي تأييدا مطلقا وتمنى لي التوفيق • وعليه تألفت الوزارة من عناصر يدين اهم افرادها بهذه الفكرة وباشرنا عملنا بحول الله •

وكان اول ما فعلناه هو الغاء الاحكام العرفية • ثم باشرنا بدرس حالة الموظف وما يجب عمله لتحسين حاله وجعله اداة صالحة لخدمة المجموع ، واعددنا لائحة قانون التفتيش الاداري • ولم نترك الفرصة تمر من دون ان نبدأ الاتصال بالقاهرة لارسال وفد للمذاكرة واجراء

تمهيدات لمعالجة وضع سورية • كما اننا طالبنا بتنفيذ الحكم الصادر بشأن استرجاع نحو ٧٥٠،٠٠٠ باون انكليزي عن ضريبة الدخل وهو المبلغ الذي حكم على البنك الشرقى البريطاني بدفعه • وبينما كنا نعمل جادين لتطبيق منهاجنا الذي وطدنا انفسنا على تحقيقه ، واذا بخبر انقلاب ثالث يقع في ١٩ كانون الاول سنة ١٩٤٩ في سورية وقد دبره العقيد اديب الشيشكلي ، واطاح بحكم اللواء سامي الحناوي . وعلى الاثر رجع الوفد الذي كان قد ذهب في ايـــام وزارة نوري السعيد الى دمشق للمذاكرة في موضوع الاتحاد بين العراق وسورية. ولما كان يهمنا كثيرا ان نطلع على النتائج التي توصل اليها الوفد مدة بقائه في سورية فقد استدعينا رئيس الوفد الى ديوان مجلس الوزراء واستمعنا انا ونائب رئيس الوزراء (مزاحم الباجهجي) الى بياناته التي ادلي بها ، وقال ان كل شيء كان قد تم قبل الانقلاب حتى انــه (اي رئيس الوفد) كتب صورة اليمين بيده ووافقت الحكومة السورية عليه • وقد سألنا رئيس الوفد المحترم ان يطلعنا على الاسس التي تم الاتفاق عليها لاجل ( الوحدة ) فقال : « ان هذا الموضوع لم نىحثە » •

ولكن الذي علمته فيما بعد ان الجانب السوري كان يعد مشروعا مفصلا للاتحاد ليعرضه على الجانب العراقي ، وان هاشم الاتاسي رئيس الوزراء يومئذ ، والوزراء عادل العظم ، ورشدي الكيخيا ، وناظم القدسي ، وغيرهم كانوا في مذاكرة حول هذا المنهاج ، فوضع انقلاب اديب الشيشكلي على سامي الحناوي في ١٩ كانون الاول ١٩٤٩ حدا للفكرة .

وقد صرنا بعد هذا الانقلاب نشعر مع الاسف بالمعاكسات تبدأ وبأن الجهات التي كان مفروضا ان تؤيدنا اضحت تعرقل خطانا • ثم فوجئنا بمقال في جريدة يحررها السيد على حيدر الركابي « موظف في البلاط » يهاجم فيه الحكومة بلا مبرر •

ومع هذا فلم ننثن عن عزمنا على السير بحسب خطتنا المرسومة وهي ارسال وفد الى القاهرة حيث كنا قد تلقينا الجواب منها بالترحيب وفي تلك الاثناء ابلغني احد الوزراء انه شعر من حديث له مع الامير بانه لا يحبذ ارسال وفد الى القاهرة ولذلك ذهبت الى البلاط وقابلت الامير ورجوته ان يصرح لي برأيه تماما وذكرت بموافقته على هذه الخطة ووعده بمعاضدته لي وتسهيل مهمتي وقلت له انني اود ان اعلم اذا كان هنالك سبب لتغيير ما اتفق عليه وفاجابني «لا شيء من ذلك » اعمل ما تراه مناسبا ومع انني شعرت من وضعه العام بانه في الحقيقة غير راض ، فقد قررت ان اسير في خطتي الى اخر الطريق و

ذهب الوفد المؤلف من نائب رئيس الوزراء مزاحم الباجهجي ، ووزير المعارف نجيب الراوي ، وكانت لهما علاقات حسنة برجال القاهرة وتذاكرا في الموضوع الذي ذهبا من اجله واتفقا على عقد اتقفاق سمي بر ( اتفاق الكرام ) وهذا نصه :

(اتفاق الكرام بين الحكومة العراقية ويمثلها كل من فخامة مزاحم الامين الباجهجي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومعالي نجيب الراوي وزير المعارف ، وبين الحكومة المصرية ويمثلها صاحب

المعالي صلاح الدين بك وزير الخارجية المصرية):

رغبة في توطيد علاقات الود والاخاء القائمة بين البلدين واستجابة لرغبات شعبيهما الشقيقين وعملا على تدعيم اركان الجامعة العربية ، وتنقية جوها من كل ما يكدره قد اتفق الطرفان على ما يأتي:

ا ـ ان يمتنع كل منهما مدى خمسة اعوام من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق عن التدخل في امور سورية الداخلية وعن اثارة او تشجيع ما قد يعتبر تدخلا فيها بالذات او بالواسطة •

٢ ــ ان يعملا جهدهما متضامنين على بذل خير الواسطة بشكل
 بعيد عن مواطن التدخل ، لتستقر الاحوال في سورية على وضع دستور
 سليم يستند الى مشيئة الشعب السوري ) •

هذه هي مسودة الاتفاقية التي توصل اليها الوفد ورجع بها الى بغداد بالطائرة في ٣٠ كانون الثاني ٠

وقبل ان يطلع عليها مجلس الوزراء او بالاحرى بعد وصول الطائرة بنصف ساعة رن جرس التلفون في غرفتي ، وطلب السي ان احضر مع اعضاء الوفد الى قصر الرحاب فاصطحبت الوفد وذهبنا الى القصر حيث اجتمعنا بالامير ، وبعد ان انصت سموه الى رئيس الوفد الذي ادلى ببياناته حول المفاوضة وما اسفرت عنه من تتيجة ، ترك الامير الجلسة وانسحب من دون ان يبدي رأيا او تعليقا على بيانات رئيس الوفد ، وبعد فترة قصيرة حضر رئيس الديوان احمد مختار بابان وكان قد ذهب لمقابلة الامير وقال ان الامير يسود ان تجمعوا

الوزراء وبعض الشخصيات السياسية وسرد اسماءهم • فلم نمانع في تحقيق هذه الرغبة لنطلع على ما قد تنتهي اليه هذه المسرحية • ولما تم اجتماع هؤلاء حضر الامير وبين للمجتمعين كيفية ذهاب الوفد الى مصر ورجوعه منها وكان يظهر على وجهه في اثناء الكلام عدم الرضاء عن المفاوضين وقال ان رئيس الوفد سيبين لكم تتيجة المفاوضات . فلخص رئيس الوفد ما قام به الوفد اثناء زيارته للقاهرة ، وما توصل اليه مع الحكومة المصرية • وهنا بدأ بعض الاشخاص الذين رأوا ان الفرصة سانحة لاظهار معارضتهم، مستغلين الظرف الملائم في قضية سورية ، لينتقدون ما جرى • ومن جملة ما قاله بعضهم ان الاتحاد يجب ان يحقق حالًا من دون تأخير • علــــى انني اعتقد واؤكد بأن اكثرهم حماسة لهذه االقضية (وفي مقدمتهم نوري السعيد) كان أضعفهم ايمانا بها ان لم يكن من معارضيها • وعلى كل ، بعد ان افرغ كل منهم ما في جعبته من البيانات • رجوت الامير ان يسمح لـى بان ابين له ، ان الوفد قد رجع توا ولم يكن لدى مجلس الوزراء فرصة للاجتماع والاطلاع على الاتفاقية ومحتوياتها وعلى ما جرى من المذاكرات والتعهدات المتعلقة بها ولذلك فانه لا يسعنا ان نبدي رأيــــا حولها سواء اكان لها او عليها • اما الاخوان المجتمعون هنا فمع احترامي لآرائهم وحماستهم فانهم غــــير مسؤولين ، وفي امكانهم ان يبدوا آراء قد تكون مصيبة وقد تكون مخطئة • وليس عليهم في ذلك من حرج • اما نحن كمسؤولين تجاهكم وتجاه وطننا وبلادنا وقـــد طوقتم اعناقنا بتلك المسؤولية فاني ارجو ان يسمح لنا بأن نعقد مجلس الوزراء غدا ونعرض على سموكم نتيجة قرارنا الذي ارجو ان يكون فيه الخير • وكانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة ليلا ونحن

لم نذق شيئا حتى كأسا من الشاي • وانفضت الجلسة •

وفي اليوم التالي وبعـــد اجتماع مجلس الوزراء مرتين تقدمت بكتاب استقالتي وهذا نصه :

بغــداد ۱ شباط ۱۹۵۰

صاحب السمو الملكي الوصي المعظم

عندما تفضلتم وعهدتم الى مخلصكم بتأليف وزارة ، تجاسرت على الاعتذار بحالتي الصحية ، وأشرت الى الاخطار التي قد تجابهها صحتى من الاضطلاع بالمسؤولية • وعندما شاءت رغبتكم السامية للمرة الثانية تكليفي بمهمة تشكيل الوزارة ، وبعدم قبول معذرتي ، والالحاح على بذلك لم استطع الا التشرف بالنزول عند رغبتكم مع بالغ امتناني لثقتكم الغالية ، لا سيما بعـــد أن تكرمتم ووعدتهم بالتوجيهات الكريمة التي تساعد على تذليل الصعاب ، ومعالجة الاوضاع المصطنعة التي اقحمت في جو المجلس النيابي لغايات يرمسى من ورائها الى عرقلة سير امور الدولة بغيـــة اشغال الوزارة عــن الاصلاحات الكثيرة التي تتطلبها مصلحة البلاد داخلا وخارجا بسبب الاخطاء الماضية • فبعد ما تألفت الوزارة بالصورة التي نالت شرف موافقتكم بعد التفاهم مع سموكم على الخطوط الاساسية لسياستها الداخلية التي هي في اشد الحاجة للاصلاح ، وكذلك الخارجية ، وباشرت اعمالها ، ظهرت في بعض الاوساط حركات مريبة وربما كان مرد بعض اسبابها الى عـــدم ادخال بعض الشخصيات في الوزارة ، وصارت تلك الحركات تنطور وتأخذ اشكالا منوعة من الدس والكيد

تظهر آثارها على صفحات جرائد يعرف الجميع المسيطرين عليها والجهات التي تغذيها • ومع ان الوزارة كانت مطلعة تمام الاطلاع على تفاصيل جميع تلك الحركات وخطوط اتصالاتها فانها دأبت على العمل على تحقيق اصلاحاتها غير عابئة بما يوضع في طريقها من عراقيل ، ذلك لانها كانت شاعرة بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها نحو البلاد ، ذاكرة على الدوام تلك الرغبة ، والثقة الغالية التي اسبغتموها على مخلصكم عند الحاحكم على بتأليف الوزارة ، لا شك ان سموكم الملكي يذكر انني عرضت عليكم عند المفاوضة حول تأليف الوزارة ان اهم الاسس التي تهدف الوزارة الى تحقيقها في علاقاتها الخارجية هي دعم الجامعة العربية بالتفاهم والتضامن مع الدول العربية لا سيما مصر شقيقتنا الكبرى ، وذلك باعادة الثقة الى صلاتنا معها ، تلك الثقة التي قضت عليها بعض الاخطاء في الماضي وابدلتها بعوامل الجفاء ، بعض الغايات الخطرة عن طريق تنقية الجو ، واحلال الصفاء مكان الجفاء السائد ، ذهب وفد مؤلف من وزيري الخارجية والمعارف الى مصر ، ثم رجع الوفد الى بغداد بعد ان قام بمهمته احسن قيام فاتى بمقترحات اطلع سموكم عليها وهي ترمي بينما ترمي الــى اعادة الثقة ، في جــو العلاقات المصرية العراقية والاستقرار الى بعض البلاد العربية ، وذلك تسهيلاً لخلق جو عام مشبع بشعور الاخوة والمصلحة بين الدول العربية كافة حتى تتحقق بو اسطته اهدافنا القومية • لقد ظهر لى من المحادثات مع سموكم ما يشير الى عدم حظوتها بالقبول السامي • فلهذا السبب وللاسباب الاخرى التي نوهت عنها في مستهل كتابي هذا اراني مضطرا ان اتقدم الى سموكم مسترحما الموافقة على قبول استقالتي شاكرا ما اوليتموني من عظيم الثقة مما لن انساه مدى الدهر .

هذا والله اسأل ان يكلأ صاحب الجلالة الملك المعظم بعنايت ويحفظ سموكم للمخلص .

علي جودت

وفي اليوم الثاني من شباط ١٩٥٠ اي بعد تقديم استقالتي بيوم واحد ، جاء صباحا احمد مختار بابان رئيس الديوان الملكي ومعه رئيس التشريفات تحسين قدري الى داري ورجواني ان ابدل بعض الفقرات الواردة في كتاب الاستقالة ، وان اجعل الاستقالة في صيغة بسيطة كما هي في سائر الاستقالات ، فلم اوافق على التبديل ، بل بالعكس ذكرت احمد مختار بابان الذي كان حاضرا تكليفي بتأليف الوزارة بما جرى بيني وبين الامير واصررت على ابقاء نص الاستقالة كما هو ، وذلك خدمة للحقيقة والتاريخ ، وهنا لا بدلي من ان ابين ايضا انتي لم استشر احدا ولم اطلب الى احد ان يبدي رأيه بضرورة حذف او تبديل شيء مما جاء في كتاب الاستقالة ،

Hamad Khalifa

# التطورات المصرية واثرها في وضع العراق

بعد قيام جمال عبد الناصر واخوانه (الضباط الاحرار) بحركتهم الانقلابية في القطر المصري في ٢٣ تموز ١٩٥٢ ضد الملك فاروق ، وتمكنهم من ابعاده الى خارج البلاد وتصفية العناصر التي كانت تدور في فلكه وتستغل نفوذه لتنفيذ مآربها ، بذلوا جهودا جبارة لتأمين الاستقرار في داخل القطر المصري ، وفي الوقت ذاته استفادوا مسن الظروف الدولية فدخلوا في مفاوضات مع الحكومة البريطانية التي كانت على استعداد للانسحاب من السويس بسبب تطور الاسلحة الحديثة، ولا سيما السلاح الجوي وتأثيراته السوقية الجديدة ، فعقدوا معاهدة مع بريطانية تتيجة هذه المفاوضات ، (١)

<sup>(</sup>۱) يهمني أن أذكر بهذه المناسبة مادتين متشابهتين جاءت أحداهما في اتفاقية الجلاء المعقودة بين بريطانيا ومصر وجاءت الاخرى في الاتفاقية الخاصة المعقودة بين الحكومية العراقية والحكومة البريطانية بعد انضمام الاخيرة الى ميثاق بغداد .

المادة الرابعة (٤) من الاتفاقية البريطانية المصرية ١٩ اوكتوبر ١٩٥٤ :

في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على اي بلد يكون عند توقيع هذه الاتفاقية طرفا في معاهدة الدفاع المسترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من شهر ايلول ١٩٥٠ او على تركيا ، تقــدم مصر للمملكة المتحـدة (بريطانيا) من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة القاعدة للحرب وادارتها ادارة فعالة .

وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانيء المصرية في حسدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للاغراض سالفة الذكر .

اما المادة الثامنة من الاتفاق الخاص الذي عقد بين العراق والمملكة المتحدة (بريطانيا) بعد انضمام بريطانيا الى ميثاق بغداد فهي:

المادة الثانية : في حالة هجوم مسلح او تهديد بهجوم مسلح على العراق تعتبره كلا الحكومتين المتعاقدتين خطرا على سلامة العراق ، تقدم المملكة المتحدة ( بريطانيا ) للحكومة العراقية ، بناء على طلب الاخيرة مساعدات تشمل عند الضرورة القوات المسلحة للمعاونة

ثم عقدت الحكومة المصرية النية على ان تقوم باصلاحات داخلية جذرية لمعالجة ما كان يثقل كاهل الشعب المصري من الجهل والفقر والمرض • وباشرت فعلا بالاصلاحات التي كانت البلاد المصرية في أمس الحاجة اليها كالاصلاح الزراعي مثلا ، كما اعتزمت تطبيق خطتها بشدة وبلا هوادة ، وفي الوقت نفسه شعرت بانها لن تتمكن من حل مشكلتها الاساسية ، وهي رفع مستوى معيشة الفرد المنحطة الى اسفل دركات الفقر ، ففكرت في انجاز مشروع السد العالى ، زاعمة ان هذا المشروع يحل مشاكلها جميعا ، ودخلت في مفاوضات مع البنك الدولي للانماء ، واتفقت معه على عقد قرض يساعدها على القيام بالمشروع ، مع اسهام الولايات المتحدة وبريطانيا في تمويل هذا المشروع ، فاصطدمت بعدوتها وعدوة البلاد العربية جميعها ، العدوة اللدود ( اسرائيل ) ومن ورائها البيوتات المالية التي تسند اسرائيل ، فأثارت هذه دعاية صاخبة ضد مصر ، مدعية انها (اي مصر) حين تسعى لاستقراض مبالـغ لبناء مشاريعها الانمائية كانت تذهب الى روسيا وتشتري السلاح والعتاد بعشرات الملايين • والواقع ان مصر كانت مضطرة الى شراء تلـــك الاسلحة والاعتدة من الكتلة السوفياتية للدفاع عن النفس ، والمحافظة على الكرامة ، بعد ان عجزت هي والدول العربية الاخرى من الحصول على هذه الاسلحة من الدول الغربية الا بمقدار قليل لا تتجاوز نسبة

في الدفاع عن العراق وتقدم الحكومة العراقية جميع التسبهيلات والسباعدات لجعل هذه الماونة سريعة وفعالة ( انتهى ) .

هذا مع العلم بان مدة اتفاقية الجلاء بين بريطانيا ـ مصر هي سبع سنوات ما لـم تتفق الحكومتان على تمديدها .

اما مدةميثاق بفداد فهي خمس سنوات تخول اعضاءها الانسحاب من الميثاق بعـــد ابلاغ الطرف الثاني تحريريا برغبته في ذلك قبل ستة اشهر من انتهاء المدة .

فاترك للقارىء اللبيب المقارنة بين المادتين والحكم على ايهما .

ما تملكه الدولة العربية كلها منه ، ما تملكه اسرائيل وحدها ، وكان معلوما لدى كل من يتتبع سير الحرود في الشرق الادنى ان اسرائيل كانت تغير على البلاد العربية المجاورة لها ، غير متورعة عن قتل النفوس البريئة ، وهدم القرى الآمنة التي تتمكن من الوصول اليها ، وعلى الرغم من الاحتجاجات والشكاؤي على اعمالها البربرية هذه ، وثبوت اعتداءاتها فانها لم تلق من الدول الكبرى ، ولا سيما انكلترا وامريكا وفرنسا حتى ومن الامم المتحدة ، من الاجراءات ما يمنعها من تكرار هذه الاعمال الوحشية ،

وعليه فأن البنك الدولي قد وقع تحت هذه المؤثرات ، ورفض اعطاء الحكومة المصرية ذلك القرض ، كما انسحبت الولايات المتحدة وبريطانيا من الاسهام فيه ، فعمدت حينئذ (مصر ) الى تأميم قنال السويس نكاية باصحاب الامتياز والمنتفعين معا ، واعلنت قرارها وأبلغته من يخصه الامر من الدول صاحبة الاسهم في امتياز شركة القناة و فقامت قيامة اصحاب الامتياز وشرعت انكلترا وفرنسا تهددان وتتوعدان الحكومة المصرية زاعمتين انها (مصر ) خالفت المعاهدات ، وخرقت القوانين الدولية بتأميمها شركة القنال ، فهب الشعب العربي في جميع الاقطار العربية يؤيد القطر المصري ، ويظاهره بقوة ، كما اظهر سخطه على الانكليز والفرنسيين و وكانت الحكومة الانكليزية خاصة ، ضعيفة الحجة في ادعاءاتها ومزاعمها بأن التأميم مخالف للقانون الدولي وللاتفاقات المعقودة ، وانه غير عادل و اذ انها ( انكلترا ) سبق ان اممت الكثير من المرافق العامة في بلادها و

وعلى كل فقد عقدت اجتماعات دولية ، وقامت توسطات ، وبذلت

مساع مختلفة للتأثير في الحكومة المصرية ، وحملها على الكف عــن التأميم ، او على الاقل تعديل الوضع الذي انكرت الحكومة المصرية فيه حقوق اصحاب الامتياز \_ ما عدا حق التعويض عن اسهمهم، وركنت انكلترا الى المناورات السياسية على عادتها ، كاشراك المنتفعين من القناة واصحاب الاساطيل البحرية • ولكن جميع هذه الاساليب كانت عقيمة ، لم تثمر شيئا ما • ثم ادت تهور المستر انطوني ايدن ، رئيس وزراء بريطانيا ، وسخافة من ايده من السياسيين البريطانيين والافرنسيين الى قيامهم بالمؤامرة المفضوحة او المغامرة الفاشلة ، وذلك بالاتفاق مع اسرائيل على القيام بهجوم مسلح على القوات المصرية في الوقت الذي كان الاخذ والرد فيه يجريان على قضية قانونية صرفة • ولا غرابة في هذا التحدي للحق ففي تاريخ الحكومات الاستعمارية امثال كثيرة لمثل هذه الاعتداءات على الامم المستضعفة ، ولكن لم يكن بينها ما هو اشد فضيحة واعظم سخفا من مثل هذه المعامرة ، وعلى الاخص لان الظروف العالمية كانت قد تبدلت تبدلا خطعرا يجعل من الصعب وقوع الاعتداء بالقوة وبصورة ظاهرة • وكان المضحك المبكى في هذه المجازفة ان تهاجم اسرائيل الحدود المصرية فتساندها انكلترا وفرنسا بقواتهما البحرية والجوية ، فتفتك اسرائيل بالسكان الآمنين ، مدمرة المنشآت المصرية ، ثم يظهر انطوني ايدن على المسرح وينذر الطرفين بان يبتعدا عن قناة السويس مسافة عشرة كيلومترات ، وهو يقصد بهذا الانذار طبعا ، ابعاد القوات المصرية عن القناة ، ليتمنى له الدخول الى البلاد ، والسيطرة عليها فتصبح كما كانت قبلا . كانت هذه المناورة سخيفة جدا حتى بادر كثيرون من رجال الانكليز السياسيون الى استنكارها . اؤكد للقاريء باني ، كلما مر بخاطري هذا الحادث الاليم ، وكلما

اتذكر ان الذي امر بتخطيطه او وافق عليه ، هو رئيس وزراء بريطانيا العظمى المستر انطوني ايدن ، اشعر بأن هذا الرجل اصيب باختلال في اعصابه وتفكيره ، فان تخطيط مؤامرة كهذه لا يصدر الاعن رجل فقد رشده ، فقد اضر هذا الرجل بمصالح حكومته ضررا بليغا ، وجعل علاقتها مع البلاد العربية تسير الى الدرك الاسفل ، كما انه فضطاعا العدوانية وتعدياتها للرأي العام العالمي ، ولذلك فقد صوتت أربع وستون دولة ضد تلك الاعمال العدوانية في الاجتماع المنعقد لهذه الغاية في الامم المتحدة ، كما تقرر وجوب سحب القوات المعتدية من الحدود المصرية .

وفي الحقيقة كان هذا العمل البغيض من قبل « ايدن » هدف اللهزء والسخرية حتى في بلده فاضطر الى الاستقالة والانسحاب مسن الميدان السياسي حالا ، وقد استغلت الكتلة الشيوعية هذا الحادث ، وتظاهرت بمساندة الحكومة المصرية ، وكذلك شأن الحكومة الاميركية فقد رأت ان السكوت عن هذه الحماقة يضر بمصالحها ايضا ، فوقفت وققة حازمة ساندت فيها الحكومة المصرية ، وطبيعي ان تسير مظاهرات، وان ترتفع احتجاجات صاخبة من الشعوب العربية في البلاد العربية كافة ، ولا سيما في العراق ، ويسعدني ان اكون اول مسن صرح في الجرائد العراقية بشرعية التأميم (١) واول من ندد بالاجراءات الاجرامية التي قامت بها بريطانيا وفرنسا وربيبتهما اسرائيل ، ولهذه المناسبة دعي بعض رؤساء الوزارة السابقين الى الاجتماع في قصر الرحاب مع اعضاء الوزارة القائمة انذاك ، بحضور الملك والامير عبد الاله ، فكنت

<sup>(</sup>۱) جریدة الزمان تاریخ ۲۸ ـ ۷ ـ ۱۹۵۲

اول من لام نوري السعيد رئيس الوزراء ووزير خارجيته على موقهها البارد من الهجوم الجائر على الشقيقة مصر ، لا سيما وان بريطانيا احدى الدول الموقعة على ميثاق بغداد ، وهي لم تكتف بما قامت بن بنفسها ، بل اشتركت في التآمر مع اعدى اعداء العرب وهما فرنسا واسرائيل في الهجوم بقواتهما المسلحة ، واستنكرت سكوت الحكومة العراقية على هذه الاعمال على الرغم مما تفرضه علينا واجبات « ميثاق الدفاع المشترك والضمان الجماعي » والمصالح المشتركة ، كما بينت ان الرأي العام العراقي يغلي حقدا على هذه الاعمال الوحشية ، ويطلب الانتقام ، على ان الحكومة العراقية مع الاسف لم تحرك ساكنا بن اقتصر الامر على تصريح وزير الخارجية الذي قال للسفير البريطاني : اقتصر الامر على تصريح وزير الخارجية الذي قال للسفير البريطاني : اذا كانت لفظة « الاستغراب » تكفي لاظهار السخط على هذه الاعمال وماذا تفكر ان نعمل الان وقد وقع هذا الحادث ؟

قلت له \_ هذا شأنك وعليك انت ان تفكر بما وقع وتقوم بما يمليه عليك الواجب من الاجراءات • ولكن مع الاسف لم تقم الحكومة بأي عمل يبرىء ساحتها من التقصير ، او يطمئن الرأي العام • (١)

<sup>(</sup>۱) لم اتذكر ، أن أحدا من رؤساء الوزراء السابقين الذين حضروا ذلك الاجتماع ، قد لام رئيس الوزراء نوري السعيد لعدم منعه انطوني ايدن من الهجوم على الشقيقـــة مصر ، كما بينه الاستاذ خليل كنه بكتابه ( العراق امسه وغده ) الذي نشره اخيرا .

والمعروف ان رؤساء الوزراء السابقين الذين يعنيهم الاستاذ المحترم كانوا على ثقة بان المستر ايدن قد يؤثر على نوري السعيد ، ولكن ليس بمقدور نوري السعيد ان يمنع ايدن من القيام بمثل هذه الحركة .

اؤكد للاخ المحترم باني لم اوجه ملامتي لنوري رحمه الله وهو صديقي ، الا لانبهه لوجوب القيام بعمل يبرىء به ساحته في تلك الظروف الحرجة .

اذ كانت هناك موجة عارمة من التذمر والهيجان والسخط على الانكليز وشركائهم في تلك الجريمة النكراء • وراحت العناصر الوطنية وقد هزها الشعور بالكرامة ، تدعو الى الانتقام من الحيف والتعدي اللذين وقعا على ابناء قومهم ، وقد كانت النفوس مملوءة بالنفرة من الدول الاستعمارية التي تحمي اسرائيل واعتداءاتها واغتصابها قطعة من اقدس البلاد العربية • ولا يخفى على القاريء اللبيب ما كانت تقوم به العناصر الشيوعية المتخفية وراء هذه الحركة من تأجيج نيرانها ضد نوري السعيد ، وضد الامير عبد الاله الذي كان يسنده ويسند اتجاهه السياسي • ولذلك اخذت المظاهرات والاحتجاجات تترى ، بل انهالم تنقطع يوما واحدا •

اجل ان الطبقة المنورة من اساتذة ومحامين واطباء كانت تتقد غيرة وتحث على الانتقام من السلطة التي لم تشف غليلهم باجراءات جدية تبرهن فيها عن استنكارها اعمال الانكليز على حين قام الروس والامريكان انفسهم واظهروا استياءهم من الحركة الجنونية التسمي ارتكبتها الحكومة البريطانية •

وقد احست امريكا بالضعف الذي اصاب موقف بريطانيا في الشرق الادنى ، وخشية ان يتزعزع مركز الغربيين فيه كله ، واحتمال اهتبال الروس هذه الفرصة بتدخلات قد تكون نتائجها خطيرة عليها ، فأعلن الرئيس الاميركي ان المنطقة تهمه كثيرا وان استتباب الامن فيها امر حيوي بالنسبة الى امريكا ، ولذلك فان امريكا ستقوم بصد اي هجوم قد يقع على دول المنطقة فيما اذا طلبت ذلك حكومة مسن حكوماته التي قد يقع الهجوم عليها ، وقد بادرت فعلا فيما بعد السي

تلبية الطلب الذي تقدمت به السلطة اللبنانية في تموز ١٩٥٨ فانزلت بعض قواتها لمجابهة التطورات المحتملة ٠

#### \* \* \*

وبعد لأي رؤى تأليف وفد من بعض رؤساء الوزراء البابقين برئاسة الامير عبد الاله للاتصال بالحكومة الامريكانية عين كثب، وشرح عدم الاستقرار في المنطقة وضرورة تلافيها • ومطالبة امريكيا بتنفيذ ما وعدت به من مساعدات واسلحة وعتاد لاكمال تجهيز الفرقة التي كان قد شرع بتأليفها بحسب ميثاق بغداد ، وقد اقترح ان يؤلف الوفد من كاتب هذه السطور ومن السادة صالح جبر ، وتوفيي السويدي ، ثم التحق فاضل الجمالي من نيويورك بالوفد ، ونائيب رئيس الوزراء احمد مختار بابان ومن خبير عسكري هو اللواء غازي الداغستاني • ومع اعتقادي بعدم جدوى هذا الاتصال فقد وافقت على الذهاب بناء على الالحاح الذي وقع علي ، وعلى امل الوقوف على ما يمكن ان يكون وراء هذه المحاولة •

وفي طريقنا الى لندن دعي الوفد الى تناول طعام العشاء في احد الايام من قبل وزير الخارجية البريطانية ، كما دعي مرة اخرى من قبل رئيس وزرائها ، وجرت في هذه الاثناء محادثات شخصية مع وزير الخارجية البريطانية حول مهمة الوفد لكنها لا تستحق الذكر •

وصلنا الى واشنطن واجتمع الوفد بوزير الخارجية الامريكية المستر دالاس ، وبالمسؤولين في وزارة الدفاع ( البانتاكون ) عدة مرات وذهب الامير عبد الاله لزيارة الرئيس ايزنهاور ، كما انه زار الملك

سعود الذي كان آنذاك يزور واشنطن وفي احدى الاجتماع مع المستر دالاس شرح اعضاء الوفد اسباب الاضطراب في الشرق الادنى وكانمرده لا شك الظلم الذي اصاب البلاد العربية في قضية فلسطين كما بينوا له بصورة قطعية ومطلقة بانه اذا لم تحسم قضية فلسطين على صورة تحفظ حقوق العرب وكرامتهم ، فلن يكون استقرار في الشرق الادنى و فكانت اجوبة الوزير كلها غموضا وتمنيات ، شأن تصريحات الامريكان في كل وقت عن هذه القضية و

وان نسيت فلا انسى يوم اتى هذا السياسي اللبق (دالاس) الى بغداد في ١٩٥٣ وكنت نائبا لرئيس الوزارة العراقية التي كان يرأسها جميل المدفعي ، وكان رئيس الوزراء المدفعي ووزير الخارجية توفيت السويدي قد الحاعليه بحسم قضية فلسطين لانها هي اصل البلاء في هذه المنطقة فكان جوابه انه هو ايضا يشعر بضرورة حلها وان الرئيس ايزنهاور لم يستند الى كتلة معينة في انتخابه رئيسا للجمهورية (١) وان امريكا اشبه ما تكون بحيوان ضخم لا يمكنه ان يدور بسرعة بسل يحتاج الى زمان ليدير رأسه الى جهة اخرى ،

وفي احدى الجلسات طالب الوفد وزير الخارجية باعطاء الاسلحة والعتادالضرورية لاكمال نقائص الجيش العراقي ، فاجاب الوزير الامريكي انه يستغرب من الحاح العراق على امريكا بتقديم السلاح وتكديسه ، فاجابه الخبير العسكري (غازي الداغستاني) ان العراق لا يلح عليكم بطلب الاسلحة لتكديسها ، وانما هو يطلبها لاكمال تجهيز

<sup>(</sup>۱) اراد بذلك ان يبين بان ايزنهاور لم يستند على اصوات اليهود كما فعل ترومان من قبله .

الفرقة التي تألفت اخيرا بحسب الخطة المقررة بموجب ميثاق بغداد ، وبعلم من الحكومة الاميركانية التي سبق وعدها بالمساعدة على تأمين حاجات هذه الفرقة • وهكذا انهى الوفد زيارته ومقابلاته من دون ان يحصل على شيءملموس وهو ما كنت اعتقده قبل الذهاب الى امريكا •

عاد الوفد وعرج في طريقه على الرباط لزيارة المملكة المغريبة وملكها الغيور محمد الخامس واستقبل استقبالا حافلا • وفي خلال زيارته كان موضع تكريم وترحيب بالغين من قبل الحكومة وملكها العظيم •



بعد ان تم عقد ميثاق بغداد ، وما احدثته الدعاية ضده من سوء فهم وتعليل ، وبعد الهجوم الغاشم الذي وقع على السويس وما تخلله من اعتداءات واقتطاع قسم اخر من البلاد العربية وضمه الى اسرائيل ، اصبح العراق \_ مع الاسف \_ هدفا مباشرا لتهجمات الاذاعات في بعض البلدان العربية ولا سيما مصر (صوت العرب) وسورية ، وكان كثيرون من رجال المعارضة في العراق يغذون هذه الحملات التي اشتدت واستهدفت بصورة خاصة نوري السعيد رئيس الوزراء ، والامير عبد الاله ، واستغل حكام مصر هذه الفرصة ، فاوعزوا الى اجهزة دعاياتهم لتشديد الحملة على العائلة الهاشمية بالذات ، من دون استثناء احد منها ، حتى امتد الهجوم على النساء المحصنات من افراد العربية والعرف والمروءة ، وجاءت العائلة المالكة ، مما يخالف التقاليد العربية والعرف والمروءة ، وجاءت قصة المؤامرة على سورية لتبديل الحكم فيها ، وما حرضت عليه

السلطات السورية في محاكمها واذاعاتها ، ومخابراتها واحتجاجاتها الرسمية من تشهير ودعايات مقصودة • هذه الامور كلها ، جعلت الشعب العراقي قلقا على سمعته في البلاد العربية • وقد استغل رجال المعارضة هذا الشعور ، وتحاملوا على السلطة ، وتقدموا بكتب شديدة اللهجة ، ومذكرات قاسية الى البلاط الملكى ، والى رئاسة الوزارة ، محتجين منتقدين تلك السياسة الخاطئة التي تفرق بين البلاد العربية • ولا ينكر هنا ما قامت به الاحزاب الشيوعية ( والصهيونية ) من نشاط لاستغلال هذا التذمر ، وذاك الهيجان ، وبعلم بل وبالاتفاق مع قادة بعض الاحزاب ورجالها لتحطيم الوضع القائم للتخلص من عبد الالـــه ونوري السعيد • والواقع ان الكثيرين من رجال العراق المخلصين كانوا ، بالنظر لتطور الحالة السياسية في المنطقة يعتقدون ان الظروف والمصلحة العامة تقضى بانسحاب هذين الرجلين من مسرح السياسة \_ وقيام وزارة بعيدة كل البعد عن المداخلات في سورية كما كان يقع من وقت لآخر ، وان تبنى سياستها على اصلاح ادارتها الداخليـــة ، وتنظيم اقتصادها ووضعها الاجتماعي على اسس متينة • وعلى كل فقد اشتد التذمر وكثر السخط على الوضع القائم الامر الذي اضطر نوري السعيد الى ان يقدم استقالته في ٨ ـ ٦ ـ ١٩٥٧ فقبلت ٠

وعلى الاثر كلفت بتأليف الوزارة •

## الوزارة الثالثة

تألفت وزارتي الثالثة في اليوم العشرين من حزيران ١٩٥٧ وقد القيت في حفلة الاستيزار البيان الاتي • ـ مخاطب به رئيس الديوان الملكي:

ارجو ان تقدموا خالص شكري واحترامي الى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم للثقة الغالية التي اولاني اياها كما ارجو الله تعالى ان يمكنني لأكون عند حسن ظنه ٠

وتوجهت بالحديث الى الذين حضروا حفلة الاستيزار من كبار الموظفين ، وصحفيين واعيان كرام .

### اخوانىي:

انني لم اقدم في هذه الظروف الدقيقة على تحمل اعباء المسؤولية الا اعتمادا على مؤازرة المخلصين من ابناء الشعب الكريم ، وخاصة زملائي الذين سيتحملون القسط الوافر من هذه الاعباء ، وكذلك اعتمادا على موازرة اخواني موظفي الدولةالذين اعتقد انهم قوام الجهاز الحكومي و بهذه المناسبة ارجو اخواني الموظفين ان يعلموا بانهم خدام مخلصين لهذا الشعب وهذه خدمة مقدسة ، وان يضعوا نصب اعينهم ان من اقدس واجباتهم ان يسهلوا ما يطلبه المراجعون منهم ، وبهذا نكون قد ادينا خدمة صالحة لابناء الشعب وانا واخواني سنبذل جهدنا لاصلاح ما يمكن اصلاحه في الامور الداخلية ، وسأعني سنبذل جهدنا لاصلاح ما يمكن اصلاحه في الامور الداخلية ، وسأعني

كثيرا بتعيين المفتشين سواء كانوا اداريين او ماليين او قضائيين حتى يكونوا عيونا على اعمال الموظفين (١) ٠

اما السياسة الخارجية فالخطة معلومة ولا تحتاج الى توضيح و واهم مسألة هي ان تكون علاقاتنا حسنة مع الكل ، ولا سيما مع البلاد العربية والبلاد المجاورة و ورب قائل يقول: ربما كانت هناك بعض الغيوم في الجو السياسي ولا شك في اني وزملائي سنسعى لازالة هذه الغيوم واسأل الله ان يوفقنا لخير هذه البلاد و

وفي ٦ تموز سنة ١٩٥٧ عقدت مؤتمرا صحفيا في ديوان مجلس الوزراء اعلنت فيه سياسة الوزارة الخارجية والداخلية كما يلي: (٢) مسؤولية الحكم

حينما اولاني جلالة الملك المعظم ثقته الغالية فعهد الي بتأليف الوزارة كنت مقدرا للمسؤوليات الجسام التي ستلقى على كاهلي في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم عامة والعالم العربي خاصة ، ولكني صدعت بالامر مستعينا به تعالى وبتأييد صاحب العرش ومؤازرة المخلصين من ابناء وطننا العزيز للقيام بقسطي من الخدمة التي يفرضها على الواجب الوطني المقدس تجاه الشعب العراقي الكريم والامنة العربية الكريمة .

السياسة الخارجية

ان مما لا ريب فيه ان الدول لا تبني سياستها الخارجية علــــى

<sup>(</sup>۱) اني لا ازال اعتقد بوجوب تعيين مفتشين قديرين ونزيهين لمراقبة اعمال الموظفين وحثهم على القيام بواجباتهم وتسهيل انجاز طلبات المراجعين وفق القوانين المرعية .

<sup>(</sup>٢) جريدة الزمان ٧ تموز سنة ١٩٥٧ عدد ١٩٨٧ ٠

الارتجال وانما تستوحيها من مصالحها الحيوية وتقاليدها ودينها وقد تمشت لحسن الحظ الحكومات العراقية المتعاقبة على هذه السياسة والما علاقتنا مع الدول العربية فهي تستند على روابط الدم والقربي فضلا عن المصالح القومية المشتركة ، وقد نظم هذه العلاقات ميشاق جامعة الدول العربية ، وميثاق الضمان الجماعي العربي والمعاهدات والاتفاقيات الاخرى ، وان هذه الوزارة في الوقت الذي تعلن فيه اصرارها على التمسك بالمواثيق الاتفة الذكر فانها ستبذل كل ما في وسعها لتوثيق اواصر الاخوة بين جميع الدول العربية من البحر العربي حتى المحيط الاطلسي بكل الوسائل الممكنة ، لازالة الخلافات الطارئة، واعادة الامور الى مجاريها الطبيعية والمور الى مجاريها الطبيعية واعادة الامور الى مجاريها الطبيعية والمور الى مجاريها المور الى مجاريها المور الى مجاريها المور الى معاريها المور المو

واعتقد بأن الخلافات تفيد الاعداء فقط وتضر بمصالحنا جميعا ، ولذلك فاني امد يدا مخلصة الى جميع المخلصين من ابناء الامة العربية وللتعاون في كل ما من شأنه رفع شأن الامة العربية وتعزيز استقلالها وتحقيق امانيها والحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة كما انسام مستعدون لوضع جميع امكاناتنا وجهودنا بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الاسلامية الحليفة والدول الصديقة لحل قضيتي فلسطين والجزائر حلا عادلا يحفظ لاهلهما حقوقهم المشروعة ويحقق أمالهم في الحرية والاستقلال واننا نقف الى جانب اخواننا العرب في جميع قضاياهم العادلة وتؤكد البيانات الرسمية ان خليج العقبة عربي صرف وليس لاية دولة اجنبية حق التدخل فيه ، واننا سنواصل السير في سياستنا التقليدية في توثيق اواصر الاخوة والصداقة مع السدول في سياستنا التقليدية في توثيق اواصر الاخوة والصداقة مع السدول الصديقة المجاورة والدول الاسلامية التي تربطنا واياها علاقات سياسية

واقتصادية ومصالح مشتركة تؤيدها المواثيق التي نعتزم تنفيذهـــــا واحترامها وفقا لالتزاماتنا الدولية ٠

اما علاقاتنا بالدول الاجنبية فانها علاقات صداقة مستمدة من مصالحنا المتبادلة وانها تقوم على اساس من المساواة وتبادل المنافع وعدم السماح لاية دولة بالتدخل في شؤوننا ، وانتا سنقاوم الاراء والمبادىء الوافدة التي تستهدف القضاء على تقاليدنا وتراثنا القومي ،

هذه هي الخطوط الاساسية في سياستنا الخارجية وان لي وطيد الامل في ان الدول العربية الشقيقة لا بد من انها اخذت تتفهم سياسة العراق التقليدية التي تمليها عليه ظروفه الخاصة وموقعه الجغرافي للمحافظة على كيانه ووحدته • وقد برهنت الحوادث في اكثر من مناسبة على انها سياسة صائبة اسدت الى العراق والبلاد العربية خدمات عظيمة في اصعب الظروف •

السياسة الداخلية

اما في الحقل الداخلي فاننا سنتولى معالجة عدد من القضايا المتعلقة بحياة الشعب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والصحية ، وضمن هذه المشاكل اختلال الميزان التجاري ، فعلى الرغم من ان هذا الاختلال ناجم في الدرجة الاولى عن تضخم استيراد السلع اللازمة لمشاريع الاعمار والاصلاح فان هناك من الاجراءات ما يكفل ضغط الفارق بين كفتي التجارة الخارجية الى اقصى حد تسمح به حاجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية ، ومن هذه الاجراءات حلل المشاكل المؤدية الى عرقلة تصدير بعض محاصيلنا ولا سيما الشعير

والتمور والوصول الى اكبر عدد من الاسواق الخارجية للارتفاع بمعدل الاسعار الممنوحة لمنتجاتنا واتخاذ الترتيبات الملائمة لايجاد شيء من التوازن في معاملاتنا التجارية مع بعض الدول •

على ان العلاج الاهم للمشكلة الاتفة الذكر يكمن في الهدف الاساسي الذي نرمي اليه ، وهو زيادة الانتاج المحلي وتسهيل نقله ، ولهذا الغرض فاننا ننوي تحقيق مشروع الاسطول البحري والاسراع في استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع النقل النهري ، وادخال اصلاحات اساسية على السكك الحديدية ، وتنفيذ سياسة تستهدف انشاء عدد من الطرق الرئيسية بأسرع وقت ممكن كل ذلك بقصد خفض نفقات الشحن وتسهيل نقل المحاصيل من مناطق الانتاج ،

وسنعمل على تعميم وتوسيع الصناعات الخفيفة التي تتوفر موادها الاولية ، وعلى المؤازرة في انشاء اية صناعة ثقيلة مضمونة النجاح ، ان العناية بشئون الصناعة والنقل لن تصرف اهتمامنا عن شئون الزراعة حيث سنعمل على تعميم المكائن والمعدات الزراعية الى اقصى حسد ممكن ، كما سنعمل على صيانة وتنمية ثروتنا الحيوانية التي ينبغي لها ان تأخذ مكانها اللائق في اقتصادياتنا ،

وكذلك فاننا سنشرع في استثمار ما ثبت وجوده من الموارد الطبيعية غير النفط ، وسنوالي البحث عن مختلف المعادن المحتمل وجودها في تربتنا ، اما النفط فاننا سنتخذ بشأنه اسرع الاجراءات الكفيلة بتوسيع انتاجه وتصديره وزيادة عوائد البلاد منه ،

وفيما يتعلق بمشاريع الاعمار فاننا سنمضي في تنفيذ المناهـــج

المصدقة على اساسين هما \_ تقديم الاهم على المهم ، والاسراع في تنفيذ المشاريع التي تؤدي الى رفع مستوى معيشة اغلبية الشعب وسيكون من اهدافنا الرئيبية اتباع سياسة الاقتصاد والتوفير في انفاق اموال الدولة كما اننا سنوالي السير في سياسة تنويع غطاء العملة العراقية وارصدة البلاد الاجنبية استكمالا لاسباب قوتنا الشرائية في الخارج و الشرائية في الخارج و الشرائية في الخارج و المسابد قوتا الشرائية في الخارج و المسابد الاجنبية استكمالا السباب قوتا الشرائية في الخارج و المسابد المسابد المسابد المسابد المسابد الشرائية في المنارج و المسابد المساب

وفي مجال الضرائب فاننا ننوي الغاء الطريقة الحالية في استيفاء الضريبة الزراعية الرئيسية وهي رسم الاستهلاك ، والاستعاضة عنها بضريبة عادلة تفرض على الارض وذلك تخلصا من مساوىء الجباية الملحوظة في الوقت الحاضر وتحقيقا لقسط اوفر من العدالة في توزيع الاعباء المالية .

وفي مجال المعارف فاننا نهدف الى تعميم التعليم ، والى تعديل المناهج الدراسية بحيث تستهدف تربية قومية حقة وثقافة عصرية مفيدة مع التوسع الى اقصى حد في نشر التعليم المهني والصناعي والزراعي لمواجهة حاجات البلاد الملحة في الميادين العلمية ، ورفع مستوى التعليم العالي وتنظيمه كما ان قضايا الطلاب ستكون موضع بحثنا وعنايتنا ، وسنمضي في توسيع الخدمات الاجتماعية ولا سيما ما يتعلق منها بشؤون العمال كما اننا ننوي زيادة الخدمات الصحية المجانية الى ابعد مدى ، والاكثار من فتح المستوصفات في المحسلات النائية ، ورفع مستوى المؤسسات الصحية بصورة عامة ،

وكذلك فاننا سنولي جهاز الدولة العناية اللازمة لاصلاحه وتقويته

وذلك عن طرق تأسيس مجلس الخدمة الذي نص عليه قانون الخدمة المدنية ، وتقديم الاكفاء لاشغال وظائف الدولة .

وسينال الجيش نصيبا وافيا من الاهتمام سواء من حيث تجهيزه بالاسلحة والعتاد والمعدات الحديثة ، او من حيث تدريبه على الوجه الاكمال •

ولا يفوتنا ان ننوه برغبتنا في افساح المجال الواسع لافراد الشعب لممارسة حرياته الدستورية وذلك وفقا للقوانين المرعية • « انتهى »

وكان اول واهم عمل يجب ان اقوم به هو تأمين الاستقرار وادخال الطمأنينة الى النفوس القلقة بسبب الاوضاع التي سبق ذكرها ولذلك بادرت الى ازالة التشويش الذي كان قد وضع على اذاعة القاهــرة (صوت العرب) وكانت هذه الاذاعة (صوت العرب من القاهرة) تواصل حملاتها واكاذيبها الملفقة من دون توقف • فقابلتها بالصبر ولم اسمح للاذاعة العراقية بان تقابلها بالمثل •

ولاول مرة بعد حفلة الاستيزار ، حين حضر القائم باعمال السفارة المصرية الى ديوان مجلس الوزراء ، رحبت به ورجوته ان يبلغ وزير الخارجية المصرية السيد محمود فوزي ، سلامي ، وكان المذكور صديقي وكذلك رجوته ابلاغ تحياتي للرئيس جمال عبد الناصر وان يبين لهما ان الحملات الاذاعية التي تشنها اذاعة (صوت العرب) بشكلها الحاضر لن يستفيد منها الا الاستعمار والصهيونية ، وهؤلاء يسرهم ان يشاهدونا متخاصمين متفرقين ، ومضت مع الاسف مدة على رجائي هذا من دون ان اتلقى اي جواب من القائم بالاعمال كما رجع بعد مدة

السفير المصري السيد قطامش فقابلته مرارا وتكلمنا كثيرا في هـــدا الموضوع • ووعدني بانه سيكتب الى وزارة الخارجية ويطلب بالحاح توقيف تلك الحملات الظالمة ولا اخاله الا قام بما وعد به ولكن الحملات مع هذا لم تقف •

وبهذه المناسبة اذكر اني كنت قابلت وزير الخارجية المصرية السيد محمود فوزي في نيويورك قبل ان اتقلد المسؤولية ببضعة اشهر ، وذلك عندما ذهبت مع الوفد العراقي الى امريكا ولفت نظره الى قسوة الاذاعة ، ورجوته ان يبذل جهده لتخفيفها لئلا تكون سببا للاضرار بالعراق لمجرد وجود سوء تفاهم بين الحكام المصريين وبين رجل او رجلين في العراق وبينت له ان العراق دولة عربية مستقلة ، وليس من مصلحة العروبة الاضرار بمصالحها • وما كنت ادري بأن الخطة المرسومة لهذا الموضوع في القاهرة لا يمكن لاحد ان يغيرها • فقد ظلت حملات الاذاعة تزداد عنفا يوما بعد يوم ، حتى تناوليت العائلات والمحصنات • وكانت الصحف والمجلات المصرية تؤيد كلل ما يرد في تلك الاذاعة • وقد تحملت بصبر جميل كل ما كان يوجه الي من لوم ، لصرف النظر عن شدة ما يصدر من اذاعة صوت العرب من تهم ، واكدت تعليماتي للموظفين في الاذاعة العراقية بان لا يقابلوا السوء بالسوء بالسوء

ثم طلبت الى السلطات المصرية اعادة المعلمين المصريين الذين كانت الوزارة السابقة قد استغنت عنهم ولم تستقدمهم بسبب التوتر الحاصل ، وسمحت للوفد الثقافي المصري بأن يحضر الى العراق بعد ان كان قد منع من المجيء الى بغداد ، وقد حضر اعضاؤه فعللا

واجتمعوا باخوانهم اعضاء المؤتسر الاخرين من سورية ، ولبنان ، والاردن ، والسودان ، والسعودية ، وتونس ، والكويت ، وكنا قد هيئنا لهم كل اسباب الراحة للاجتماع حيث تجلت فيه الالفة والمحبة ، وذلك بفضل الجهود العظيمة التي بذلها وزير المعارف الغيور عبد الحميد كاظم بهذه المناسبة ، فكانت هناك خطب حماسية جعلت الاوساط القومية العربية تبتهج لذلك الاجتماع وما نتج عنه من لقاء سعيد بين الاخوان ،

هذا كله وغير هذا مما توقعت ان يؤدي الى تخفيف حسلات الذاعة صوت العرب وحدة التوتر ، واحلال الوئام والسلام بين الدولتين الشقيقتين ، لم يكن ليجدي نفعا ولم يؤت اكله ، ان عقيدتي الثابتة هي : ان المهاترات بين ابناء القوم الواحد ، او الشعب الواحد لا يستفيد منها الا الاعداء ولا يمكن ان تحسم بواسطتها القضايا العامة ، سياسية كانت ام غير سياسية ، نعم ، قد تستعمل هسده الاساليب بين خصمين لا تربط بينهما رابطة لغة ودين ومصلحة ولكن لا ينبغي استعمالها بين العراق ومصر ولا بين الدول العربية التي يسعى فيها من يسعى لتوحيدها ، ولا اكتم انني اصبحت اشك في وجود علاقة بين اسرائيل وبين من يقوم باعداد مناهج السباب باذاعة صوت العرب التي ركزت تهجماتها على البلاد العربية الواحدة تلو الاخرى ، ان مصر هي اكبر البلاد العربية ، وان اسرائيل هي العدوة الاولى للبلد العربية فاذا قامت مصر بمحطاتها الاذاعية وجرائدها ومجلاتها تهاجم اعداء اسرائيل فماذا تطلب اسرائيل اكثر من ذلك لكي تكون في مأمن من جيرانها واعدائها ، وقد وجد من يخاصمهم ويفكك اوصالهم ؟

T.0

# الوضع في سـوريا

بدأت الاخبار عن تردى الوضع في سوريا تأتي الينا عن طريت الانكليز ، والامريكان ، وباكستان ، وغيرها من المنابع الدبلوماسية في ( ميثاق بغداد ) وكذلك عن طريق الاستخبارات ، وفي ٢٦ آب تلقينا خبرا يفيد ان رئيس اركان الجيش السوري ، توفيق نظام الدين ، قد استقال من رئاسة الاركان ، وعين محله عفيف البزري الذي قيل عنه انه شيوعي متطرف ، كما عين معاون له يقال انه شيوعي القوتلي ليس براض عن هذه التبدلات ، ايضا ، وأن الرئيس شكري القوتلي ليس براض عن هذه التبدلات ،

وفي هذا اليوم زارني السفير الامريكي وتحدث معي في الموضوع نفسه فبينت له انني لا اعرف حقيقة الوضع في سوريا ولكنني اعرف شيئا واحدا وهو ان امرا سياسيا في الشرق الادنى لا تريد امريكا ان تعالجه بصورة جدية وهو قضية اسرائيل و وفي يوم ٢٦ آب زارني السفير الامريكي ايضا وقدم الي القائم بالاعمال في السفارة وبين لي انه (السفير) ينوي السفر في يوم الاحد القادم الى امريكا باجازة ثلاثة اشهر يقضيها في واشنطن ويؤدي امتحانا للترفيع وفي مساء اليوم المذكور كنا مدعوين معا الى العشاء في يطلبون اليه فيها ان يبقى في محله الان بسبب تردي الحالة في سوريا وفي اليوم ذاته زارني القائم بالاعمال الانكليزي ، وتحدث الي عن الحالة في سوريا كما زارني السفير الباكستاني ايضا ، واظهر قلقه من الحالة في سوريا كما زارني السفير الباكستاني ايضا ، واظهر قلقه من

الوضع في سوريا وتسرب الشيوعيين فيها ، واخبرني بان حكومت مستعدة للتعاون مع العراق لمعالجة الحالة هناك ، وفي يوم ٢٥ آب زارني القائم بالاعمال الانكليزي وقدم ني « Aid Memoir » عن الحالة في سوريا للاطلاع ،

وهكذا وبينما كانت تلك الاخبار عن الحالة في سوريا تترى وتزعجني كثيرا اذا بوزير الدفاع احمد مختار بابان يستدعى السلم الاستانة من قبل الامير عبد الاله ، الذي كان قد ذهب والملك فيصل قبل مدة اليها للاستجمام، فظننت ان الامير عبد الاله يرغب في ان يستشيره في بعض الامور ؟

ما كنت اعرف الغاية التي استدعي احمد مختار بابان من اجلها ولكن اعرف ان احمد مختار رجل حنكته التجارب ، يشعر بالمسئولية ويقوم بما تمليه عليه واجباتها ٠

ذهب الى استانبول وبعد مدة قصيرة اي مساء يــوم ٢٧ اب ١٩٥٧ عاد الى بغداد مع الامير عبد الاله ورئيس اركــان الجيش وسارع (احمد مختار) لزيارتي بعــد الاستقبال مباشرة في داري ليطلعني على ما جرى من المباحثات التي دارت في اجتماع الاستانة مع (لوي هندرسن) الامريكي ، وخلاصتها:

الطلب الى العراق ، المداخله الفعلية لتبديل الاوضاع الداخلية في القطر السوري ، لوجود سيطرة شيوعية فيه .

فشكرت له تصرفاته اثناء المباحثات التي دارت في الاستانة وبينت

له رأيي في خطورة القيام بمثل هذه المداخلات وما يمكن ان ينتج عنها من امور قد لا يمكن تلافيها ، هذا مع انه في الامكان معالجة الوضع في سوريا ، اذا تحقق ان هناك خطرا شيوعيا • وذلك بطريقة ، غـــير طريقة التدخلات العسكرية ، وان العراق لا يمكن ان يوافق على هذه الطريقة بتاتـا •

وعند مقابلتي الأمير عبد الآله في صباح اليوم التالي اخبرني (الأمير) عن اجتماعه بالمستر (لوي هندرسن) في الاستانة وتبين له من الايضاحات التي ابداها ومن الاستخبارات التي اطلع عليها ان الوضع في سوريا اصبح في غاية من الخطورة وان السلطة تكاد تكون في يد الحزب الشيوعي ولذلك يرى ان نتخذ التدايير الضرورية طول للوقوف امام هذا التيار واضاف الى ذلك ، ان هناك اربعة حلول لتحقيق هذا الغرض وهي:

- ١ ـ تنحية بعض الاشخاص عن السلطة في سوريا .
- ٢ ـ ايجاد ثوره داخلية فيها للقضاء على تلك الاشخاص ٠
  - ٣ \_ ايقاد ثورة بواسطة العشائر على الحدود .
    - ٤ ـ تدخل عسكري بعد التمهيد له ٠

تعوذت بالله من شر المداخلات العسكرية وقلت للامير: ان ما تتفضلون به لهو امر خطير جدا ولذلك يجب ان لا تتسرع ، وان نلاحظ وضعنا الداخلي ، والرأي العام العربي ، والعراقي بصورة خاصة ، عندما نقدم على اتخاذ اي اجراءات مهما كان نوعها بهذا الشأن .

وبعد هذا بدأت بالمذاكرة مع بعض المسئولين من زملائي للخروج

من هذا المأزق ، من دون ان تفسح المجال لوقوع احداث وقلاقلل واضطرابات في المنطقة التي يهمنا ان يسود الامن والاستقرار فيها ، واضعا نصب عيني سلامة العراق وامنه بصورة خاصة ، ومصالح البلاد العربية بصورة عامة •

وفي الخامس من شهر ايلول ١٩٥٧ كان وزير المالية ووزير الخارجية بالوكالة (علي ممتاز) الذي كان على اطلاع تام عن هذه الامور ويشاركني في الرأي في طريقة معالجتها ، قد سافر الى لندن في طريقه الى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر النقد الدولي ، قد ابرق الي بانه اتصل ببعض الرجال هناك ، وكذلك بنوري السعيد الذي كسان انذاك في لندن وفهم منهم ان الوضع في سورية اصبح خطرا ويخشى ان يتخذ الامريكان قرارات خطيرة في منطقة الشرق الاوسط ، ويظن ان الملك سعود قد سافر الى المانيا ابتعادا عن التورط في الامسور القائمة الان بسبب الوضع في سوريا ،

وبناء على هذه الاخبار المتواترة كتبت كتابا في ١٠ ايلول ١٩٥٧ الى صديقي جميل المدفعي ، الذي كان يصطاف في سوق العسرب ، وارسلته اليه مع شخص سافر الى لبنان في تلك الاونة وهذا هو نصه :

للذي المالية ) الذي مربقة من على ممتاز (وزير المالية) الذي مر بلندن في طريقه الى الولايات المتحدة يقول فيها انه قابل الاخ نوري باشا ، الذي كان عائدا من الاستانة وتداولا فيما بينهما حول الوضع في سورية ، وتبين لهما ان الوضع خطير ، وهما يخشيان وقوع امور خطيرة لا في سوريا فحسب بل في الشرق الاوسط ، ورأيت من المفيد

ان تقوم انت بنفك بالاتصال باخينا شكري القوتلي ورجاله او بالطريقة التي تراها مناسبة للاطلاع على الوضع الحقيقي وان امكن اسداء النصح اليهم لمعالجة الامر بالحكمة وبأسرع ما يمكن ، وان تبين لهم اني راغب من صميم القلب في تقديم كل ما يمكن لمساعدته للخروج من هذا المأزق الحرج الذي اذا لم يعالج بالحكمة والروية فانه قد يؤدي الى امور لا تحمد عقباها ، كما انني اود ان اقف على ما تقترحون علينا من الوسائل والسبل لمساعدتهم لتجنب اي ضرر يلحق بسوريا او غيرها من البلاد العربية و ارجو ان تمكنكم صحتكم الغالية من القيام بهذه المهمة وانتم الذين بذلتم كل غال ورخيص في سبيل خدمة وطنكم وامتكم في احرج الظروف وهذا وأسأل الله ان يحفظكم لخيكم المخلص والمتكم المخلص والمتكم المخلص والمتكم المخلص والمتكم المخلص والمتكم المخلص والتهم المخلص والمتكم المخلول والمتكم المخلص والمتكم المخلول والمتكم المخلول والمتكم المخلول والمتكم المنابع والمتكم والمتكم والمتكم المخلول والمتكم و

على جودت

وقد تلقيت من صديقي المدفعي هذا الجواب:

سوق الغرب ١٤ ايلول ١٩٥٧

اخي ابو نزار ،

بعد التحية ومزيد الاحترام اخذت كتابكم مع الاخ رشيد بك وتلوته بكل اغتباط وهو يعبر عما اشعر به انا ايضا من قلق نحو سوريا وقد سافرت الى الشام ، وقابلت السفير عبد الجليل بك ، واتصلنا بفخامة شكري بك فضرب لنا موعدا عصر ذلك اليوم ، فقابلناه وابلغته مضمون رسالتكم ، وهو يشكركم كل الشكر على شعوركم وابلاغكم تحياته ، وتكلم عن الوضع فقال : ان دول الغرب

وعلى رأسها امريكا اقاموا الدنيا واقعدوها بسبب السلاح الذي اخذناه من روسيا بشروط جد ملائمة ، بعد ان يئسنا من اخذه من الدول الغربية ، بينما هم يدججون اسرائيل بانواع السلاح ، فهل هنده جناية ارتكبناها ضدهم ؟ وقال :

٢ - ان سوريا بحكم تقاليدها الاسلامية المتمسكة بها كلل التمسك وبحكم دستورها وانظمة احزابها - ( الا اللهم حزب صغير واحد وهو حزب البكداشي) لا يمكن ان يقبلوا بتغلغل الشيوعية الى سوريا وهكذا يجب ان يكون مفهوما لدى اخواننا في العراق وغلما العراق ٠

اما الحزب الشيوعي الصغير هذا فهو منقسم على نفسه فقسم منهم وهو الذي يرأسه البكداشي يريدها شيوعية عالمية ، والقسم الثاني يريدها شيوعية موضعية .

٣ ــ هو يأمل في التعاون الاخوي مع العراق ، لا سيما في عهدكم ، ويتمنى لو ان وزير الاقتصاد العراقي يمر من سورية ليحضر المعرض ولتجري معه مداولات في بعض الشؤون التي تهم البلدين الاخوين ، وكذلك على ممتاز • وانا ارجوكم خاصة تحقيق هـــــذه الرغبة •

٤ ــ وقد سألته عن صلاتهم بالمملكة العربية السعودية فاجــاب
 انها تحسنت كثيرا عما كانت عليه قبل ايام ، فرجوته بان يعمل لتقويتها
 اكثر لانها تهم البلاد العربية جميعا .

ه \_ قلت لشكري بك • تظهر على صفحات الجرائد او بالاذاعات

بيانات من قبل المسئولين السوريين في بعض الاحيان فيها الشيء الكثير من التهجمات على دول معظمة أفلا يجد ان التواضع خير لنا من مثل هذه الاستفزازات المثيرة ؟ فقال ، ان هذا صحيح ، وانا عامل على معالجته بالحكمة لان الظروف قد تطورت بالنسبة الى الحاكمين في البلاد الديمقراطية ومع الاسف ان الرئيس اصبح لا يمكنه ان يمنع مسئول من بياناته المثيرة غير اني عامل بهذا الشأن بالحكمة والنصيحة ولا سبيل لى غير ذلك ،

٦ ـ ثم تطرقنا الى المشاريع التي تنوي الحكومة السورية القيام
 بها فقال •

سوف يأتي عما قريب من روسيا رجال فنيون لتقديم استشاراتهم الفنية ودراساتهم الاقتصادية (وربما سببت تقولات كثيرة ايضا من قبل الدول الغربية) • وسنضعها في المناقصة ولكنني متأكد ان الامريكان لن يقبلوا بها لانهم يريدون ان تعطى لهم حصرا ، او بواسطة البنك الدولي بشروط لا تتفق ومصلحة سورية ، وهم يهددوننا بالحصار الاقتصادي ولكن وضعنا الاقتصادي و الحمد لله على غاية ما يرام • ولا يمكن اعطاؤها بدون مناقصة • وقد ختم حديثه • ان كل قوة لسوريا هي قوة للعرب وكل قوة عربية هي قو لسوريا • وقد اجتمعنا بصبري العسلي وكلمناه باختصار وهو يحمل عين الشعور ويرجو لكم كل توفيق ونجاح • هذا والله يحفظكم لاخيكم •

المدفعي جميل محمد وفي يوم ١٠ ايلول ١٩٥٧ زارني السفيير الامريكي في ديوان وزارة الخارجية وبحضور امين المميز ودار الحديث كما يلي (١):

استعرض السفير الوضع في سوريا ، وبين ان الحكومة الامريكية تعتقد ان الوضع في سوريا خطير ويدعو الى القلق ، وتقضي المصلحة عمل سريع وكذلك مضاعفة نشاط الدعاية في سوريا ، والبلاد العربية ، لايضاح خطورة الوضع وقال ان الملك سعود غير مرتاح الى وجود اليساريين على رأس الحكم في سوريا ، ولكن يبدو ان المعلومات التي لديه لا تجعله مقتنعا ومتأكدا من ان اليساريين في سوريا يتلقون اوامرهم من موسكو ، وقال : من الضروري ان لا يخرج الملك سعود بتصريحات او بيانات علنية ضد ما يمكن القيام به من تدبير ، وعرض السفير بيان الرئيس ايزنهاور ، واشار الى ما جاء فيه من تقدير للوضع السوري على ضوء ميثاق الامم المتحدة الذي لا يجيز لسورية استعمال القوة الا لغرض الدفاع عن النفس ، واشار الى تطبيق مبدأ ايزنهاور عند الاقتضاء ، واوضح ان المبدأ المذكور يطبق في حالة طلب احدى الدول التى تشعر بتهديد الشيوعية، مساعدة حكومة الولايات المتحدة،

وهنا سأل (رئيس الوزراء) السفير: هل افهم منكم ان ليس في نية حكومة الولايات المتحدة القيام بأي عمل عسكري ضد سوريا في الوقت الحاضر؟

فنفى السفير نفيا قاطعا ان تكون لحكومته اية نية بذلك وسأل رئيس الوزراء ايضا عما اذا كان في الامكان مساعدة

<sup>(</sup>١) من محضر هذه الجلسة المسجل في ديوان وزارة الخارجية .

### سوريا اقتصاديا لجرها من روسيا ؟

فقال: ان مثل هذه الماعدة غير ممكنة في الوقت الحاضر ، لان سورية تحكم من قبل حكام معادين للغرب ، وموالين للشيوعية وزاد على هذا بيانا قال فيه انه يجب تقدير الوضع في سوريا ومعرفة الاخطار التي تنتج عن القيام بعمل ما ومن عدم القيام بأي عمل وانه يعتقد ان الاخطار تكون اكثر اذا ترك الامر عن دون القيام باي عمل .

وفي الثاني عشر من ايلول ١٩٥٧ زارني في ديوان رئاسية الوزارة الشيخ ابراهيم السويل ، السفير السعودي وهو رجل عربى صميم ، صريح في اقواله ، مخلص لواجباته الرسمية ، حريص عليي توثيق العلاقات بين البلاد العربية فقال لي: انه كان قد ذهب الي بيروت في طريقه الى المملكة السعودية ليطلع على اراء الملك سعود في معالجة قضية سوريا ، وعما يقال ويدور حول تغلغل الشيوعية فيها . وعندما كان على وشك السفر من بيروت تلقى تلفونا مـن السفير السعودي هناك يطلب اليه فيه ان يؤجل سفره ، لان الملك سعود قادم اليها بطريقه الى المانيا وقد قابله هناك حين قدومه اليها وخلاصة رأيه ( الملك سعود ) « انه لا يرى لزوما لمعالجة القضية بالقوة ، بل يجب الاشتغال في داخل سورية ، ولديه من العناصر الموالية التي يمكن الاستفادة من معاونتها كحزب الشعب وغيرهم من الذين لا يوافقون على تغلغل الشيوعية في سورية • ولا يعتقد بضرورة الاستعانة بجمال عبد الناصر ، اذ ان جمال عبد الناصروان لم يكن هو نفسه شيوعيا ، لكنه يندفع مع الكتلة المسيطرة في سوريا • ويقول ( الملك ) ان السيد شكري القوتلي رجل طيب القلب ، ومخلص لبلده ، وله ماض مجيد في

الوطنية وهو بلا شك ضد الشيوعية ولكن ظروفه مع الاسف قاسية ، وقد جعلته يتردد في القضاء عليها » •

وفي يوم الجمعة الواقع في ١٣ ايلول ١٩٥٧ طلب السفير الامريكية مقابلتي بالتلفون فورا قائلا انه تلقى خبرا من وزير الخارجية الامريكية ويريد ان يقرأه على • ولما حضر الى داري قال لي ان هذا الخبر الذي سأنقله اليك قد اعطى الى الامير عبد الاله في الاستانة بواسطية السفير الامريكي هناك • وتلا مواده على تلاوة ولما طلبت منه ان يسمح لي بقراءته لاستوعب مضمونه تماما رفض ان يعطيني اياه قائلا آسف لانني غير مأذون بذلك! • • فطلبت اليه ان يكرر قراءته مرة ثانية حتى اعرف ما يريد ان يبلغه اياي بأسم وزير خارجيته فقرأ مواده ثانيسة فاصغيت الى ما تلاه وهذه هى المواد:

١ ـ ان الوضع في سوريا قد تردى كثيرا بسبب تغلغل الشيوعيين هناك فاذا وقع اي تعد منهم على البلاد المجاورة فيحق للبلاد التي يقع على البلاد المجاورة فيحق للبلاد التي يقع على البلاد المجاورة فيحق ال تعدي ان تدافع عن نفسها وذلك حسب المادة (٥١) من ميثاق الامم المتحدة ٠

٢ ــ اذا وقع اي تعد من سوريا على اي بلد من البلاد العربية
 وطلبت خكومة هذا البلد مساعدة ما فان الحكومة الامريكية تعاونها
 بالمال والسلاح •

٣ ـ اذا تصدت سوريا لقطع انابيب النفط المارة على اراضيها فان الحكومة الامريكية تساعد العراق مالية بصورة مؤقتة ٠

٤ - الاسطول الامريكي السادس في البحر الابيض المتوسط

على استعداد للمساعدة •

٥ ــ اذا وقع تعد من سورية بواسطة السوفييت او بواسطــة المتطوعين من السوفييت فان الحكومة الامريكية تعاون بالمال والقوة.

٦ ــ اذا جرت محاولة للقيام باي عمل في داخل سوريا فــان
 الحكومة الامريكية تساعد ايضا ٠

٧ ــ ان هذه الاجراءات هي لاعادة الحالة الطبيعية الى سورية ، وليس للمس باستقلالها واراضيها .

٨ ــ الاتراك يشعرون ايضا بتردي الحالة ويريدون ان يكونوا احرارا في الدفاع عن انفسهم ولكن المرجح ان تترك هذه الامور للبلاد العربية المجاورة •

٩ \_ لقد جرى الاتصال باسرائيل ، وانذروا ليقفوا عند حدهم .

١٠ \_ ان هذه المعلومات قد بلغت للاتراك وللبريطانيين ٠

وهنا قلت له باننا نأسف لتردي الحالة في سورية بسبب تغلفل الشيوعيين فيها اذا تحقق ذلك ويهمنا كثيرا ان تنمكن الحكومة السوريا من ابعاد العناصر الشيوعية عن طريقها • ومع هذا فليس في امكاننا نحن العراقيين معالجة الامر بالقوة كما اننا لا نحبذ معالجة القضية بالقوة من قبل اية جهة اخرى • وان بين العراق وبين سورية عهودا ومواثيق ومصالح مشتركة ، تفرض علينا واجبات على غاية من الاهمية، وعلى الاخص لان سوريا قطر عربي نغار على مصالحه • اننا لا نشعر

بامكان وقوع تعديات علينا من سوريا ، و لانحتاج الى قوة تساعدنا على ذلك .

وفي اليوم الخامس عشر من ايلول ١٩٥٧ زارني القائم باعمال السفارة الانكليزية واخبرني ان الحكومة البريطانية قد طلبت اليه ان يبلغني انها موافقة على ما بينه السفير الامريكي لنا فيما يخص سياستهم

نحو سوريا ولا اعتراض لها عليها ٠

قلت له: نعم لقد زارني السفير الامريكي في يوم الجمعة وبلغني ما اراد وزير خارجيته ان يبلغني اياه ، وفهمت ما تريد الحكومـــة الامريكية ان نقوم به نحو سوريا لمكافحة التغلغل الشيوعي • ومع اننا نقدر الخطر الشيوعي ، فاننا نقدر كذلك الخطر الذي قد ينجم عــن تدخلاتنا في القطر السوري على الصورة التي تريدها امريكا • لا يخفي عليك اننا منذ مدة طويلة نسعى لاقامة علاقات حسنة مع سوريا لان ذلك من صميم مصلحتنا • وكانت فرنسا سابقا تقف امام هذه الماعي، وكنا كلما خطونا خطوة في هذا السبيل لعبت الايادي الخبيثة من وراء الستار لاخفاق المسعى • على اننا نحن رجال العراق ما كنا نود الا ان تقوم حكومة موالية لنا في سوريا • لان مصلحتنا تقضى بذلك • والان تريد امريكا منا ان نقاتل سوريا لسبب تغلغل الشيوعيين فيها • انتــم تعلمون جيدا ان الشعب العربي لا يؤمن بالشيوعية ، ولا يدين بها ، وقد قلنا للامريكان مرارا ان السياسة التي يتمشون عليها هي التي تسوق البلاد العربية الى الارتماء في احضان الدول الشيوعية • وان مقاومة الشيوعية في سوريا وفي غير سوريا من البلاد العربية لـن تتم الا اذا غيرت امريكا سياستها بالنسبة الى قضية فلسطين • ان للعراق علاقات حسنة ومصالح مشتركة مع الدول الغربية وفلماذا تريد امريكا اضعافنا واحداث مشاكل لنا ؟ اننا نرى من وقت لاخر كل تأييد وكل مساعدة \_ من الانكليز والامريكان \_ لاسرائيل ، وبالعكس فانهم لم يؤيدوا العراق وهو حليفهم \_ حتى في مطاليبه الحقة وعلاوة على ذلك يطلبون منا ان نقف موقفا معاديا لاخواننا في سوريا في الوقت الذي تريد رسوريا ) ان تدافع عن نفسها ضد اسرائيل وتحرشاتها وعدوانها و

### انتهى ٠

يشهد الله اني في عدة مناسبات اوضحت وشرحت للامير عبد الاله المخاطر والمشاكل التى قد تنجم عن التدخل في امور سورية بالقوة وما يمكن ان يجره مثل هذا التدخل من وبال وكوارث على العراق وعلى سوريا ، واخيرا على البلاد العربية ، وقد بينت له ذات مرة وبحضور الامير زيد في احدى المذاكرات وضع الجيش العراقي وما قد يتخذه من موقف ازاء تكليفه بمقاتلة اخوانه السوريين ، ولا انس كلمات الامير زيد الذي بارك لي في موقفي هذا بعد هذه المقابلة ووصفه للسفير الامريكي بالغفلة ،

Hamad Khalifa

# السفر الى الاستانة بمناسبة خطبة الملك فيصل الثاني

طلب الي الذهاب الى استانبول لاتمام مراسيم خطبة الاميرة فاضلة الى جلالة الملك فيصل الثاني ، فكانت هذه المهمة فرصة ثمينة لي للاتصال بالسلطات التركية ، والتحدث اليها ، والوقوف على اهدافها ونياتها فيما ينوي اجراؤه تجاه الوضع في سوريا ، وبما ان العلاقات بين سوريا والعراق كانت لا تزال على غير ما يرام ، فلا الطائرات العراقية كانت تذهب الى الاستانة عن غير طريق سوريا ، فقد اتخذت الطائرة العراقية التي تقل الوفد العراقي لمهمة الخطبة ، طريت شمال العراق للاناضول للستانبول ،

وعند وصولنا الى استانبول وجدنا في استقبالنا المرحوم السيد عدنان مندريس و وبعد الترحيب والزيارات الرسمية المعتادة وبعد اجراء مراسيم الخطبة والدعوات الاعتيادية لمثل هذه المناسبات ، دعينا السى تناول طعام الغداء من قبل الرئيس التركي ، جلال بايار ، فكان لطيف للغاية وقد انتهزنا هذه الفرصة فدار البحث حول الوضع في سورية، وما يجري فيها من تنظيمات خطيرة قد تؤثر في مؤخرة الجيش التركي فيما اذا وقع اعتداء على تركيا ـ لا سمح الله و

وتكلم ايضا عن وضع تركيا التي تقف سدا قويا امام الخطـــر الشيوعي على البلاد العربية • فاكدت له ان البــلاد العربية لا تريد الا الخير لجارتها العزيزة « تركيا » وان سلامتها هي ضمان كبير لسلامتنا

ايضا و وانما مشكلة المشكلات الصعبة التي تلاقيها حكومات البلاد العربية هي وضع مليون عربي قد شردوا من بلادهم ، بعد قيام اسرائيل في عقر دارهم ، يضاف الى ذلك هجوم اسرائيل من وقت لاخر على حدودهم وقتلها الابرياء وتخريبها القرى والارياف الامنة في داخل البلاد العربية من دون ان تنال جزاء على ما تقترفه من اعمال وحشية وبل بالعكس انها تنال مساعدات كثيرة ويغدق عليها السلاح والمال من الدول الغربية ولا سيما من امريكا ، خلافا للدول العربية التي اصبحت لا تتمكن حتى من شراء سلاح للدفاع عن النفس ولهذه الاسباب اصبحت الحكومات العربية مضطرة الى ان تمد يدها الى من يجهزها بالسلاح ويساعدها على الدفاع عن نفسها ويساعدها على الدفاع عن نفسها و

فقال جلال بايار \_ ارجو ان تتأكد من انني كنت ولا ازال اشعر بالظلم الذي وقع في فلسطين ، وما جر اليه من تشتيت اهلها البائسين وكنت قد ذهبت مرة الى الاردن في زيارة رسمية وزرت الحدود الاردنية الفلسطينية ، ورأيت بام عيني اللاجئين البؤساء وحالتها المؤلمة ، وتكلمت هناك بصراحة ، ونقلت الصحف تصريحاتي حينذاك وخلاصتها انني اشعر بحزن عميق للوضع المؤلم الذي يقاسيه اللاجئون هناك ، وقلت ان الجيش التركي على استعداد لارسال متطوعين للدفاع عن الاردن فيما اذا جرى اي تعد او هجوم على حدوده من قبل اسرائيل ، مع هذا فانني لم اسمع كلمة تقدير واحدة لشعوري هذا ولبياناتي من اخواننا العرب » ،

فشكرته ورجوته ان يستمر على مساعداته الثمينة في هذه القضية • ثم دعيت الى تناول طعام الغذاء من قبلرئيس الوزراء عدنان

مندريس وبعد الطعام تحدثنا عن الوضع في سوريا وكـان رئيس الديوان الملكي السيد عبد الله بكر حاضرا هذه المحادثات.

اظهر السيد عدنان مندريس رئيس الوزارة التركية قلقه لتغلغل الشيوعيين في سوريا ، وتزايد عددهم وقوتهم ولا سيما لتقلدهم المناصب الحساسة فيها وتأييدهم للحزب الشيوعي والدول الشيوعية • ثم قال لي – « انت تعرف جيدا ان الحروب بيننا وبين الروس مستمرة منذ ثلاثمائة سنة ، واننا معرضون في كل لحظة للهجوم من قبلهم على حدودنا، وعليه لا يمكننا السكوت عن وضع يهددنا من وراء ظهورنا في اثناء كفاحنا ودفاعنا عن انفسنا • ثم قال : « نحن نأمل من صديقاتنا الحكومات العربية ان تقوم من جانبها بما يقتضي لمعالجة الوضع في سوريا كما ان الحكومة التركية هي ايضا مستعدة للتعاون لتحقيق هذه الغايدة » •

فقلت له ان الحكومة العراقية مع تقديرها للخطر المحتمل وقوعه من وجود عناصر شيوعية هدامة في سوريا ، وتقديرها ايضا القليق الذي يساور جارتنا العزيزة تركيا من جراء تلك العناصر ، فانها تأسف لعدم امكانها القيام بأي تدخل بالقوة لتبديل الوضع في سورية ، ولا سيما لان بيننا وبين سوريا والبلاد العربية الاخرى عهودا ومواثيق تفرض علينا ذلك ، على انه بسبب خطورة الوضع الذي ذكر تموه والذي ترون انه من المحتمل ان يهدد الامن في الشرق الادنى ، فانني اقترح ان تجري اتضالات وتشبثات وتبذل مساع لاقصاء العناصر الشيوعية عن الحكم في داخل سوريا ، مع السعي لوقف التعديات التي تقع من وقت لآخر من قبل اسرائيل على سوريا ، الامر الذي يؤجح نيسران

11

الانتقام عند الشعب السوري ، ويحمله على الانجاه نحو الشيوعية ناشدا مساعدتها • وهذا ، ارى انه لايتم الا بمعالجة قضية فلسطين ، ومواساة اللاجئين ، واعادة حقوقهم اليهم • وبهذه الصورة تغدومنطقة الشرق الادنى على غاية ما يرام من الامن والاستقرار • وهذه المساعي والجهود يجب ان لا نبذلها نحن فقط وانما يجبان تشترك فيها الدول المحبة للسلام •

ومن الانصاف ان لا اكتم ما كان يبوح به المرحوم عدنان مندريس في اثناء هذه المقابلة عن المه للمأساة التي حلت بفلسطين ، وعن الظلم الذي اصاب اهلها بسبب الغزو الصهيوني ، وجنوحه الى ان يكون لتركيا موقف يتفق مع هذا الشيور .

انتهى الحديث بيننا وقررت السفر والرجوع الى بغداد • وبما ان خط الطيران العراقي كان قد توقف انذاك عن المرور عبر الاراضي السوريا فقد اخذت الطائرة (لوفت هنزا)التي تمر ببيروت • وقبل ان تقلع الطائرة كتبت برقية الى السفير العراقي في بيروت اخبرته فيها بموعد سفري اليها ، كما ابرقت الى الوزير المفوض العراقي في سوريا بأن يحضر الى بيروت لقابلتي في يوم وصولي اليها •

وصلت الى بيروت وكنت انوي البقاء فيها يوما واحدا • وهنا سألني احد الاصدقاء عما اذا كنت انوي السفر الى دمشق لا سيما وآن الملك سعود كان موجودا هناك لاطلع على الوضع بنفسي فأجبت: اني اذا تلقيت دعوة من الحكومة السوريا فاني مستعد لزيارة اخواني في دمشق • وفي مساء ذلك اليوم اخبرت بالتلفون بأن هيئة رسمية ستأتي

حالا من دمشق لتدعوني الى زيارة سوريا • وقد وصلت الهيئنة فعلا وقبلت الدعوة وسافرت في اليوم التالي الى دمشق فلاقيت من الحفاوة الاخوية والكرم ما لا انساه لا سيما وان الذين كانوا في الحكم هم اصدقاء العمر ، ورفقاء الجهاد العربي المقدس ، وبعد الاجتماعات الرسمية قابلت رئيس الجمهورية السيد شكري القوتلى على انفراد ، ورجوته ان يصارحني فيما اذا كان يوجد حزب شيوعي يخشى منه ، وانه قد يؤلف خطرا على امن البلاد واستقرارها ؟ فقال \_ « لا اكتمك أنه يوجد بعض الشيوعيين في سوريا ، ولكنهم لا يكونون خطرا على الشكل الذي تصوره بعض المصادر في الخارج ، وان اسباب الضجة التي يثيرها ضدنا الامريكان واعوانهم ، هي نتيجة لحصولنا السلاح للدفاع عن انفسنا فقط • والعالم يعلم بأن اسرائيل تتـــزود بالمال وبالسلاح من قبل الدول الغربية ، وانها تهاجم حدودنا ومواطنينا من وقت الى آخر وهي في كل مرة تغير بها على حدودنا تقتل العشرات من ابنائنا • ولكي نحمى ارواحنا من تلك التعديات حاولنا الحصول على الاسلحة من الغربيين وبأي ثمن كان ، فاخفقنا ، ولهذا اضطررنا الى أن نطلبه من الدول الشرقية ، وهذا مما جعلهم يؤلبون الرأي العام ضدنا زاعمين اننا نقيم دولة شيوعية في سورية • فهل من المعقول ان نكون شيوعيين ؟ وهل تفكر ان تقاليدنا وعقائدنا الدينية والقومية تسمح لنا بان نكون شيوعيين ؟

وبعد تلك المقابلة الخاصة تلطف فخامته فجمعني بكتلة مــن الوزراء ، وطلب الي ان ابين لهم ما يدور من اشاعات واخبار حــول

الوضع في سوريا ، وما هنالك من شكوك لدى الدول المجاورة ، فاخذت اوضح لهم ما يدور في الخارج حول الوضع في سوريا ، ورجوتهم ان يعملوا ما في مكنتهم لرد التهم التي تلصق بهم من جراء اتصالاتهم بالدول الشيوعية ، وان يهتموا بمقارعة الدعايات المغرضة حولهم ، وينفضوا ما قد علق بالاذهان من الاخبار الكاذبة ،

وبعد الاجتماع وتناول طعام الغداء اجتمعت مع بعض الاصدقاء بصورة خاصة ومن جملتهم الصديق القديم العزيز ناظم القدسي ، الذي كان انذاك رئيسا للمجلس النيابي ، وقد اطلعني على الوضع السائد في سوريا بجلاء ، فشكرته ثم سمح لي جلالة الملك سعود بان ازوره واتحدث اليه في الموضوع فكانت الكلمة متفقة تماما معه والحمد لله ،

وعندما تركت دمشق في ٢٦ ايلول ١٩٥٧ عائدا الى لبنان اعلنت التصريح التالي:

« للعراق ، منذ ان شيد جلالة الملك فيصل الاول بنيانه واقام كيانه ، سياسة تقليدية في علاقاته بالبلاد العربية وهي منبثقة من شعوره القومي الصميم • وفضلا عن ذلك ودعما له فان العراق مرتبط بميثاقي الجامعة العربية والضمان الجماعي • واني اصرح باننا نحترم هذيب الميثاقين وندين لهما بالولاء ، ولذلك فان الاعتداء على سوريا او على الميثاقين وندين لهما بالولاء ، ولذلك فان الاعتداء على سوريا او على اي بلد عربي آخر يعتبر اعتداء على العراق وعلى البلاد العربية جميعا والعراق لن يقف مكتوف اليدين امام اي عدوان يقع على سوريا او على اي بلد عربي اخر • وهذا موقف تمليه دواعي الاخوة والقومية العربية التي نؤمن بها والتي عملنا في سبيلها منذ نشأنا • واني اعتقد بأن الاحداث لا تقوى على فصم العرى القوية بين العراق وسورية بأن الاحداث لا تقوى على فصم العرى القوية بين العراق وسورية

وأي بلد عربي آخر (١) .

وقد علق الرئيس العسلي على هذا البيان فقال •

« لقد اوضح الرئيس الايوبي للعالم والدول الاستعمارية ، ان العراق جزء من البلا دالعربية ، وهو مع سوريا في السراء والضراء ، وليس مرتبطا فحسب مع سوريا والبلاد العربيسة بمواثيق كميشاق الجامعة العربية والضمان الجماعي ، بل مرتبط معنا في جميع الصلات الاخوية فهو شقيقنا ، انه منا ونحن منه » .

واستطرد الرئيس العسلي يقول: ومهما بذل المستعمرون ، والصهيونيون ، من جهود لايقاع الفرقة والشفاق بين البلاد العربية ، وتأليب الشقيق ضد شقيقه لاضعاف الجميع ، وجعلهم لقمة سائغة لتحقيق مطامعهم ، فان مساعيهم ستبوء بالفشل وها هي الغمامة قد انقشعت ، وعاد الصفاء ، وظهر للملا زيف اضاليلهم ودعاياتهم الكاذبة ، ووقفت البلاد العربية كتلة متراصة للذود عن سوريا وعن استقلالها وتحطمت مكائد المستعمرين » •

كان قصدي ان اقطع الطريق على من يحاول ان يهدد سورية او يضربها ويضعف مركزها • لانها ارادت ان تحصل على سلاح من الخارج لتحافظ به على امنها وسلامتها • ولم يرق هذا التصريح للجرائد الانكليزية ، والامريكية ، والتركية • وقد بلغني ان جهات رسمية اتصلت بالسفارة العراقية في انقره ، وانتقدت هذا التصريح، ومن حسن الحظ ان كان السفير العراقي الحصيف القدير نجيب الراوي قد اجاب على تلك الانتقادات باجو بة منطقية مكته •

<sup>(</sup>١) جريدة الحياة البيروتية ٢٩ ايلول ١٩٥٧ عدد ٣٥٠٦

# اجتماع ممثلي الدول الاسلامية في ميثاق بفداد (في انقرة)

وفي ١٠ و ١١ كانون الاول اجتمع ممثلو الدول الاسلامية في « ميثاق بغداد » في الاستانة واليك نص التقرير عن الاجتماع المذكور •

تقرير عن اجتماع الدول الاسلامية في ميثاق بغداد في انقرة ١٠ و ١١ كانون الاول ١٩٥٧

«عقدت الدول الاسلامية في ميثاق بغداد اجتماعين في انقرة في ١٠ و ١١ كانون الاول ١٩٥٧ حضرهما مــن الجانب التركي رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية وعن العراق وزير الخارجية بالوكالة علي ممتاز ، ووكيل وزارة الخارجية (١)، والمدير العام للشؤون السياسية في ديوان مجلس الوزراء • (٢) ومن الجانب الايراني وزير الخارجية ووكيل وزارة الخارجية والقائم باعمال السفارة الايرانية في انقرة وحضر عن الباكستان السكرتير العام لوزارة الخارجية وسفيراها في انقرة وبغداد •

افتتح الاجتماع السيد عدنان مندريس رئيس الوزارة التركية مرحبا بالوفود ، وشكر لرئيس جمهورية الباكستان جهوده في سبيل عقد هذا الاجتماع • ولما اعطيت الكلمة لمثل الباكستان ، اعلىن ان

<sup>(1)</sup> يوسف الكيلاني .

<sup>(</sup>٢) عدنان الباجهجي .

الغرض من الاجتماع هو استعراض شؤون الشرق الاوسط على ضوء الاحداث والتطورات الاخيرة ، بعد ان تدهور الوضع في المنطقـة تدهورا خطيرا بسبب ازدياد التسرب الشيوعي ، ونشاط الاتحاد السوفياتي الذي استغل المشكلة الفلسطينية لخدمة اغراضه السياسية الخاصة • وقال ان المشكلتين الاساسيتين اللتين تواجهان الشرق الاوسط هما مشكلة التغلغل الشيوعي ومشكلة فلسطين • ولذا فان من واجب هذا الاجتماع ان يبحث في احسن الطرق والوسائل لمعالجـــةُ هاتين المشكلتين ، وتكليف السيد مندريس بنقل وجهة نظر الدول الاسلامية في ميثاق بغداد الى دول منظمة حلف الاطلسى في هذا الشأن وقال « لما كان جلالة الملك فيصل الثاني هو صاحب الفكرة الاصلية لعقد هذا الاجتماع ، فمن الضروري معرفة رأي العراق في الموضوع». وهنا تحدث وكيل وزير الخارجية (على ممتاز) باسم العراق فاتفق مع رأى ممثل الباكستان بان النفوذ الشيوعي اخذ يتغلغل بشكل يبعث على الخوف والقلق ، وان من واجب الدول الاسلامية في الميثاق ان تبحث عن الطرق الناجحة لمكافحته والقضاء عليه • وقال ، واذا بحثنا عن عوامل هذا التغلغل لوجدنا ان السبب الرئيسي هو عدم حل قضية فلسطين حلا عادلا وفق مقررات الامم المتحدة ، فتحيز الدول الغربية الكبرى الواضح المستمر لجانب اسرائيل ، مكن الروس من استغلال, الفرصة لتثبيت اقدامهم في المنطقة • ولذلك فاذا لم تتخذ اجراءات حاسمة سريعة لمعالجة القضية الفلسطينية وتسويتها وفق مقررات الامم المتحدة ، فلن تمكن الحيلولة دون تسرب النفوذ الشيوعي في المنطقة. فاذا نفذت هذه المقررات التي وافق عليها مؤتمر باندونغ واقرها ميثاق بغداد ، وايدها رئيس الوزارة التركية في خطابه الاخير فعندئذ يقفل

بوجه الشيوعية المنفذ الرئيسي الذي تسربت منه في الشرق الاوسط • وبالنظر الى ذلك فان العراق يأمل ان توافق دول الميثاق على تكليف الرئيس التركي بسط وجهة النظر هذه في اجتماع منظمة الاطلنطي •

اما وزير خارجية ايران فقد ايد قول الممثل الباكستاني بان المشكلة التغلغل الشيوعي، المشكلة التغلغل الشيوعي، وعبر عن رأيه قائلا: بان من الواجب الفصل بين القضيتين اذ انه يشك كثيرا في ان حل قضية فلسطين سيضمن وقف التسرب الشيوعي في المنطقة .

فاجابه وكيل وزير خارجية العراق بأن مشكلة اسرائيل تعقدت واستفحل امرها بسبب المساعدات المالية والعسكرية والسياسية التي قدمتها الدول الغربية لها ، وخاصة الولايات المتحدة ، في الوقت الذي امتنعت فيه عن تزويد البلاد العربية بما تحتاج اليه من السلاح للدفاع عن تفسها ضد الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة ، فاذا حلت قضية فلسطين عن طريق تنفيذ قرارات الامم المتحدة ، وعومل العرب على قدم المساواة مع اسرائيل سيكون عندئذ بامكان الدول العربية ان تتخذ التدابير اللازمة ، وتتدخل مباشرة اذا اقتضى الامر للقضاء على النفوذ الشيوعي ، واكد الوزير العراقي بان ليس في استطاعة اي بلد عربي ان يقوم بأي عمل حاسم ضد التسرب السوفياتي قبل ان تحل عربي ان يقوم بأي عمل حاسم ضد التسرب السوفياتي قبل ان تحل قضية فليطين وفق مقررات الامم المتحدة وقال ان من واجبنا كاعضاء في هذه المنظمة العالمية ان نسعى لتأمين احترام قراراتها وتنفيذها ،

وتكلم السكرتير العام لوزارة الخارجية الباكستانية فقال انــه

يتفق تماما مع رأي ممثل العراق ووجه اليه السؤال التالي:

هل يصر العرب على تسوية القضية الفلسطينية بكاملها دفعت واحدة ام انهم يوافقون على حلها تدريجيا وبصورة جزئية فتعالج اولا مشكلة اللاجئين ثم مسألة الحدود الخ ؟٠

اجابه وكيل وزير الخارجية بأن الدول العربية مجمعة اجماعا كليا على رفض اية تسوية جزئية للمشكلة الفلسطينية ، وقال ان مسألة العدود ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة اللاجئين ، فلو تنازلت اسرائيل عن الاراضي التي خصصت للعرب بموجب قرار التقسيم ، ولذا لامكن اعادة اكثر من اربعمائة الف لاجيء فلطيني الى ديارهم ، ولذا فان حل مشكلة اللاجئين لا بد من ان يكون عن طريق تسوية الحدود وفق مقررات الامم المتحدة ، ونوه الوزير العراقي ببروتوكول لوزان الموقع عليه في ١٢ مايس ١٩٤٩ والذي تعهدت اسرائيل بموجبه بتسوية القضية الفلسطينية وفق مقررات الامم المتحدة الصادرة في سنتي القضية الفلسطينية وفق مقررات الامم المتحدة الصادرة في سنتي التغلغل الشيوعي ، ان ترغم اسرائيل على الايفاء بتعهداتها ، واحترام مقررات الهيئة العالمية التي خلقته: ،

وبعد ان فرغ ممثل العراق من كلمته لخص رئيس وزراء تركيا البحث كما يلي:

ان المواضيع الرئيسية الثلاثة المتعلقة بالشرق الاوسط ، التي سيبحثها اجتماع مجلس الاطلنطي ستكون (١) مشكلة فلسطين و(٢) خطر التغلغل الشيوعي و (٣) تقوية الميثاق عن طريق توثيق الصلات

القانونية والفعلية مع منظمة الاطلنطي • وقال في صدد الموضوعين الاول والثاني: ان تركيا تتفق مع رأي العراق على همية القضية الفلسطينية لحفظ السلام والاستقرار في الشرق الاوسط ، ولكنه بين بان مجلس الاطلنطي سيهتم بوجه خاص بالوضع الراهن في سوريا ، ولذلك فانه سيحاول ان يوضح للمجلس المذكور الصلة الوثيقة بين مشكلة فلسطين وخطر التغلغل الشيوعي ، ويشير الاهتمام بالقضية الفلسطينية ، ووجوب حلها وفق مقررات الامم المتحدة ، واكد الرئيس التركي ان حكومته تعتبر نفسها ملزمة بالعمل على حل القضية الفلسطينية وفق المقررات المذكورة لانها تعتقد اعتقادا راسخا ان ذلك كفيل باعادة السلم والاستقرار للمنطقة • اما بشأن الموضوع الثالث فقال ان اكبر عامل في تقوية الميثاق هو انضمام الولايات المتحدة اليه ، ولكن المعلومات التي لديه لا تشجع على التفاؤل في هذا الشأن • أما يجاد صلات قانونية جديدة بين الميثاق ومنطقة الاطلنطي فأمر مرهون برغبة الدول الاعضاء في المنظمتين •

اتفق ممثل العراق السيد علي ممتاز مع السيد عدنان مندريس بان دخول امريكا سيكون عاملا مهما في تقوية الميثاق وتثبيته • وقال ان حل قضية فلسطين وفق مبادىء العدالة سيكون عاملا هاما آخر لتقوية الميثاق • اما ايجاد صلات قانونية جديدة بين الميثاق ومنظمة الاطلنطي فامر سابق لاوانه ، ولا يصلح التفكير به قبل انضمام الولايات المتحدة • وقد وافق السيد مندريس على هذا الرأي وخالفه وزير خارجية ايران •

واخيرا تم الاتفاق على تكليف رئيس الوزارة التركية باثارة النقاط

التالية في اجتماع منظمة الاطلنطي •

١ \_ الفات نظر اعضاء منظمة الاطلنطي الى الحالة الخطيرة فــي الشرق الاوسط وضرورة معالجتها ٠

٢ ــ ان افضل طريقة لمعالجة مشكلة التغلغل الشيوعي هي حــ ل
 قضية فلسطين وفق مقررات الامم المتحدة •

٣ ـ تقوية التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي بين دول الميثاق ودول الاطلنطي » انتهى ٠

Hamad Khalifa

# البيان المستدرك

« بناء على اقتراح رئين جمهورية الباكستان وجه رئيس الوزارة التركية الدعوة الـــى ممثلي حكومات ايــران والعراق والباكستان للاجتماع في انقرة في ١٠ و ١١ كانون الاول ١٩٥٧ ٠

كان الغرض من الاجتماع ، اطلاع رئيس الحكومة التركية قبل حضوره اجتماع منظمة الاطلنطي في باريس على وجهة نظر الدول الاسلامية في ميثاق بغداد حول مشاكل الشرق الاوسط وعلى الاخص الخطر المتمثل في النشاط الشيوعي الهدام .

٣ ـ وقد جرى في هذا الاجتماع بحث شامل صريح حول المشاكل التي تهم هذه الدول وكان هناك اتفاق تام في وجهات النظر عن جميع هذه المشاكل ٠

وقد تم الاتفاق بصورة خاصة على ان من اهم اسباب عدم الاستقرار في المنطقة عدم حل قضية فلسطين على اساس العدل والانصاف وفق مقررات الامم المتحدة ٠

إلى وافق رئيس وزراء تركيا على نقل وجهات النظر هذه الى الاجتماع المقبل لدول حلف الاطلنطي » اتنهى •

#### \*\*\*

اما في بغداد فقد بدأت اياد السوء تلعب للاطاحة بالوزارة التي

كنت ارأسها • ومع هذا قررت واخواني المسؤولين ان نمضي في سبيل ما كنا ننوي ان نقوم به من اعمال او مشاريع اعتقد انها كانت ضرورية ومفيدة للبلاد • ومنها:

### ١ \_ مشروع النقل النهري ٠

لم يستفد العراق مع الاسف من وسائط النقل النهرية كما يجب، مع ان فيه نهرين عظيمين هما دجلة والفرات ، وان في الامكان استعمال وسائط النقل النهرية فيهما بتكاليف قليلة جدا بالنسبة السلى اسعار وسائط النقل الاخرى كالسكك الحديدية وسيارات الشحن • وذلك لنقل البضائع التي لا تحتاج كثيرا الى سرعة النقل كالحبوب والبقول والاخشاب وسائر المواد الموجودة بكثرة في الشمال بواسطة نهر دجلة •

وفي الفرات من شماله الى جنوبه والعكس بالعكس لنقل البضائع الصادرة والواردة من العراق واليه ، وفي كلا النهرين من الميناء في البصرة الى الشمال .

وقد وجدت مع الاسف من كان حجر عثرة في طريق تنفيذ هــذا المشروع المفيد اذ كان يحاول الوقوف دون انجازه لغايــة تعصبية املتها عليه الاوهام • ومع ان مجلس الاعمار قد وافق اخيرا على القيام بتنفيذه ، فقد بقي مهملا ايضا لسبب الاوضاع الاخيرة • واتمنــى ان تجد الحكومة الفرصة لتحقيقه •

٢ \_ النقل البحري ٠

وقد ألفت شركة للنقل البحري اشترك مجلس الاعمار فيها

بمليوني دينار وباشر عمله فيها .

### ٣ ــ مشروع الانعاش الريفي ٠

واهم مشروع اعتزمت وزارتي القيام به هو مشروع الانعاش الريفي اذ تمكنا من اقناع مجلس الاعمار بأن يأخذ هذا المشروع على عاتقه لانه من صميم واجباته • وقد وافق المجلس على ذلك وبدأ يعمل على تنفيذه ، وفي اعتقادي ان تحقيق هذا المشروع هو الاساس المتين لبناء الصرح العراقي في نهضته المنشودة •

### ٤ \_ اصدار بيان عن المياه الاقليمية وهذا نصه:

ان الحكومة العراقية تحرص اشد الحرص على استثمار موارد العراق الطبيعية الى اقصى حد ممكن وبالنظر الى قناعتها بان قدرا لا يستهان به من تلك الموارد يكمن في قاع المنطقة البحرية الممتدة باتجاه البحر والملاصقة للبحر الاقليمي العراقي ، ولثقتها بان استثمار موارد هذه المنطقة على الوجه الذي يعود بالنفع على الشعب العراقي قسد اصبح ميسورا بالنظر الى التقدم الحديث و لذلك فهي تعلن ان جميع الموارد الطبيعية الكائنة في قاع البحر ومسا تحت القاع في المنطقة البحرية الممتدة باتجاه البحر والملاصقة للبحر الاقليمي العراقي تعود ملكيتها الى العراق و وان للعراق وحده حق الولاية العامة على هذه الموارد ، والاشراف على حفظها واستثمارها ، كما ان له وحده حق القيام بجميع التدابير اللازمة للكشف عن هذه الموارد ولاستثمارها بالطريقة التي يراها مناسبة، وكما ان له الحق في اتخاذ جميع الاجراءات التشريعية والادارية الضرورية لحماية كافة المنشآت التي تتطلبها عملية التشريعية والادارية الضرورية لحماية كافة المنشآت التي تتطلبها عملية

الكشف والاستثمار .

ان الحكومة العراقية تود ان تؤكد بانها لا ترمي من اصدار هذا البيان سوى ممارسة الحقوق التي اقرها لها التعامل الدولي كما تود ان تؤكد ايضا ان ليس في هذا البيان ما يمس القواعد المقررة المتعلقة بحرية الملاحة وبحق الصيد في المنطقة البحرية المشار اليها اعلاه • (١) بحرية الملاحة وبحق الصيد في المنطقة البحرية المشار اليها اعلاه • (١)

رئيس الوزراء .

على جودت

٥ ــ قررنا تمديد خط انابيب النفط في البصرة الى مسافة بعيدة داخل البحر لتسهيل نقل النفط بواسطة البواخر الكبيرة التي لا يمكنها الاقتراب من الساحل ٠

٦ ـ تفذت الحكومة قانون جامعة بغداد وعينت الدكتور متى عقراوي ، وهو استاذ متخصص ، وقدير ، عميدا لهـا ، وللاستاذ العقراوي خبرة وكفاية نادرتان ولكن مع الاسف ولسوء الحظ ما لبثت معارف العراق ان خسرته بسبب الظروف الاخيرة .

٧ ـ اهدت الحكومة ست طائرات الى القوة الجوية للحكومة اللبنانية •

<sup>(</sup>١) كانت الوزارة قد حددت مسافة المياه الاقليمية العراقية بـ ١٢ ميلا .

الخارج ، فاردنا ان نخفف العبء عن كاهل المزارع العراقي من جهة ، وتصريف هذا الحاصل الحيوي من جهة اخرى فاستصدرنا مرسوما يمنح التاجر المصدر بموجبه دينارا واحدا عن كل طن ، وقد ادى هذا التدبير الى تصدير مئات الالوف من اطنان الشعير التي كانت معرضة للتلف اذا هي بقيت مكدسة في ارضها .

وكنا عزمنا على سن بعض القوانين المهمة ك (قانون التفتيش الاداري) وقانون الاراضي ، وغيرها • ولهذا كان علينا ان نحل المجلس النيابي الذي كان قد جيء به لمقصد معين •

لا يخفى ان الوضع في العراق قد تطور كثيرا ونشأ فيه جيل من الشباب المتعلم المتوثب السبى خدمة بلده بافكاره ومعلوماته التي اكتسبها في الداخل والخارج ، وكنت قد شعرت بان هؤلاء هم الذين يمكن ان يتعاونوا معنا لاصلاح الوضع بدلا من الذين كان دأبهم وضع العراقيل في سبيل الاصلاح ولا سيما في قضية قانون الاراضي وتحديد الملكية .

وكنت اشك في حصولي على ثقة كثرة المجلس وبين اعضائه الكثيرون من الذين يملكون عشرات الالوف من الدونمات .

# زيارة المملكة الايرانية لمنا لمسلح المساد

Little 1. 1 flow of many

استجابة للدعوة الموجهة من قبل جلالة شاه ايران الى صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني لزيارة المملكة الايرانية ، فقد تقرر قبول هذه الدعوة ، وصدرت الارادة الملكية بتعيين وفد مؤلف من رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد علي ممتاز ووزيس الصحة الدكتور عبد الامير علاوي ، كما تقرر ان يكون بصحبة الملك ولي عهده الامير عبد الاله والحاشية الملكية ،

سافر الملك وحاشيته والوفد في ١٨ تشرين الاول سنة ١٩٥٧ واستقبلوا استقبالا حارا ، واقيمت على شرف صاحب الجلالة احتفالات كريمة ، وجرى عرض عسكري ومهرجانات متعددة بالغة بالكرموالمحبة .

وقد استغرقت الزيارة عشرة ايام ، جرت خلالها مذاكرات ملؤها التفاهم والصداقة الخالصة بين العاهلين الايراني والعراقي ٠

وكذلك في اثناء سفرنا بمعية الملك الى بحيرة قوزين ، كان جلالة شاه ايران ورئيس وزرائه ووزير خارجيته يرافقون الملك في القطار ، فانعقدت اثناء ذلك جلسة ودية اشترك فيها رئيسا الوزراء للدولتين الصديقتين ووزيرا خارجتيهما ، كما حضرها السيد عبد الله بكر بصفة كونه رئيسا للديوان الملكي وسكرتير الملك الخاص ،

ودار البحث فيها حول العلاقات بين العراق وايران ، وحول الوضع في الشرق الادنى ، ولا سيما في سوريا ، وبعد ان اوضحت

لجلالة الشاه ما رأيت وما سمعت في سوريا من المسؤولين هناك ، ابدى جلالته تفهما صميما ايضا .

كان جلالة شاه ايران لطيفا جدا وصريحا كل الصراحة في اقواله وكنت اشعر بانه يود من صميم قلبه ان تسود العلاقات الحسنة بين البلدين المجاورين اللذين تربطهما روابط دينية وثقافية واقتصادية ، ومصالح مشتركة منذ ابعد الازمنة • فسررت واخواني اعضاء الوفد بما قوبلنا به ، وبما اظهره لنا جلالة شاه ايران وحكومته الموقرة من حسن النية ومن الروح الطيبة اثناء هذه الزيارة ، وعدنا الى الوطن شاكرين مغتبطين •

#### \*\*\*

وبعد عودتنا من ايران اراد الملك زيارة بلدة السليمانية تـوا، وذلك لمؤاسات العائلات المنكوبة بضحايا الفيضان الذي وقع خـلال زيارته لايران.

ذهبنا بمعيته الى السليمانية • تفقد جلالته المنكوبين وشاهد ما حل بالبلد من اضرار نتيجة للفيضان المفاجيء ، وآسى العائلات المنكودة ، ثم عاد الى بغداد عن طريق مصيف صلاح الدين وكركوك •

اما انا فانتهزت الفرصة لزيارة خزان «دوكان» الذي كان يجري انشاءه قريبا من السليمانيه • استأذنت جلالته وذهبت الى دوكان مستصحبا المهندس الذي يشرف على بناء السد ، والذي كان قد حضر حفلة الغداء التي اقيمت على شرف جلالة الملك في السليمانية •

اطلعت على الاعمال الهائلة التي حققت بناء ذلك الصرح العظيم ٠

ومع تقديري لتلك الاعمال والهمة التي بذلها ويبذلها المهندس واتباعه لاكمال المشروع ، قلت للمهندس: اني اقدرجهودك واهتمامك ومساعيك تمام التقدير ولكن في الوقت نفسه اود ان اعلم متى سيتم بناء السد وتختتموا اعمالكم فيه ؟

قال: « اعدك باني سأطلب اليك الحضور لافتتاح هذا الخزان ، في مثل هذا الوقت من السنة الاتية » • زاعما اني سابقى رئيسا للوزارة لذلك الوقت •

كان الوقت على ما اتذكر ، اواخر شهر تشرين الثاني من سنة ١٩٥٧ ولكن مع الاسف لم يتم بناء السد في موعده المقرر ، وفق ما كان مخطط له ، ولما كان يزعم هذا المهندس سليم القلب ، بل تأخر بنائله لعدة سنوات ، كما تأخرت الاعمال الاخرى المتممة للمشروع ولا ترال قيد التسيب والاهمال وذلك لسبب قيام الثورة وانهماك الزعيم الاوحد وزمرته في امور اخرى ، كان المأمول ان يتم المشروع وتروى مياه هذا الخزان - « التي اتفقت الدولة الملايين من الدنانير على بنائه» - ملايين من الدونمات من الاراضي المحرومه من المياه ، لتساعد به الفلام والمزارع والمواطن العراقي لتدر عليه فيض من الخير والبركات ، بدلا من اضطرار الدولة على انفاق الملايين لشراء ما تحتاجه البلاد مسن الحبوب ، ولاستيراده من الخارج خشية الوقوع في ضائقة القحط والجوع ،

## طلب حل مجلس النواب

فاتحت الامير عبد الاله بشأن حل المجلس النيابي ، اثناء زيارة الملك لايران ، وفي احدى المناسبات ، وكان ذلك بحضور الملك ، فلم بجب على كلامي ، بل اشار بيده الى الملك ، وكا نالملك يقدر ويستحسن ما انوي عمله ، ولكنه ما كان يريدان يقر شيئا قبل ان يطلع على رأي خاله حوله .

بقي الأمير في ايران ثلاثة ايام فقط ، ثم رجع الى بغداد ليستعد للسفر الى « فرموزا » في زيارة رسمية للصين الوطنية • اما الملك وحاشيته فظلوا في ايران لاكمال منهاج الزيارة • وبعد رجوع الوف الى العراق وقبل سفر الامير الى « فرموزا » بيوم واحد ، فاتحت الملك بامر حل المجلس بحضور الامير ، فما لبث الامير ان ابتعد ، كان الموضوع لا يهمه ، كما ان الملك لم يبد رأيا •

سافر الامير عبد الاله الى فرموزا وبمعيته احمد مختار بابان ولما كانت قضية حل المجلس ، لا تتحمل التردد والسكوت ، اذ يتحتم على الحكومة بحكم القانون ان تصرف مبالغ طائلة الى اعضائه اذا هي اقدمت على حله بعد حفلة الافتتاح ، لذلك اعربت للملك عن قراري الاكيد في قضية حل المجلس ، بعد ان اوضحت له الاسباب الموجبة لذلك ، فطلب الى ان اتريث قليلا حتى يرجع الامير عبد الاله ،

اما انا فرأيت وصولا الى الغاية ان ابرق ببرقية الى وزير الدفاع

احمد مختار بابان الذي كان يرافق الامير في زيارته السمى فرموزا مضمونها:

« قبل ان افاتح جلالة الملك في حل المجلس اود ان استشير سمو الامير عبد الاله في الامر ، وان اطلع على رأيه فارجو ان تخبرونيي بذلك » فكان جواب الامير هذا: \_\_

« الى رئيس الديوان السيد عبد الله بكر »

« بلغوا رئيس الوزراء بأن استشارته اياي غير دستورية » •

فبادرت فورا الى تقديم استقالتي الى الملك في ١٦ تشرين الثاني، وسكن الملك اعتذر عن قبولها وطلب الي ان اعلقها حتى يرجع الامير • وكان مما قاله: « امامنا زيارة رسمية للرياض ولا نود ان تقوم امامنا مشكلات وازمات وزارية في هذه الفترة » •

فقلت للملك: «وانني لا اريد ان احرجكم وانما ارجو ان تحتفظوا بكتاب الاستقالة لديكم وان تقبلها جلالتكم متى شئتم على ان يكون معلوما لديكم أني مصر على حل المجلس النيابي • فاخذ كتاب الاستقالة وطلب الى رئيس الديوان السيد عبد الله بكر ان يحفظه لديه حتى يعود الامير الى بغداد •

وقد افتتح المجلس فور عودة الامير من فرموزا وعلقت جلساته حتى رجوعنا من زيارة الرياض •

### زيارة الملكة السعودية

تلبية لدعوة وجهها العاهل السعودي الملك سعود الى اخيه الملك فيصل الثاني لزيارة المملكة السعودية في ٢ كانون الاول لسنة ١٩٥٧ فقد قبلت الدعوة ، وتقرر تشكيل وفد من رئيس الوزراء ، ووزير الفارجية علي ممتاز ووزير الشؤون الاجتماعية السيد اركان عبادي ، وعضو مجلس الاعيان السيد توفيق السويدي كما رافق الوفد الامير عبد الاله ، ورئيس الديوان الملكي عبد الله بكر ، ورئيس اركان الجيش رفيق عارف ، والسفير المتجول عبدالله الدلوجي ، والمرافقان العسكريان، وقد حسافر الوفد في اليوم المعين بالطائرة الى الرياض حيث كان ونخبة من رؤساء القبائل واعيان المملكة و فكانت احتفالات واستعراضات عسكرية وقبلية اشترك فيها بعض الامراء السعوديين واستعراضات عسكرية وقبلية اشترك فيها الروح الاخوية بين رجال المملكتين السعودية والهاشمية ،

كنا هيئنا مع وكيل وزير الخارجية علي ممتاز منهاجا خاصا لهذه الزيارة يحتوي على بعض المواد ، التي كنا نعتقد بانها من صالح الطرفين المذاكرة حولها والبت فيها ، ولكننا مع الاسف فوجئنا باقتراحات اقحمت في جو المذاكرات ، من قبل اشخاص غير مسئولين ، لاجراء تكتلات سياسية لم تكن الحكومتان مهيئة لقبولها • كما اننا لم نجد من المناسب الاصرار ، على المذاكره في المواد التي كنا اعددناها ،

في هذا الجو المتلبك ، سيما واننا عازمون على التخلي عن الحكم .

وبعد اكمال منهاج الزيارة الرسمي عاد الوفد الى العراق •

وفي الحقيقة كنا مغتبطين بهذا اللقاء التاريخي السعيد الذي جرى لاول مرة في عاصمة المملكة السعودية بين العائلتين الكريمتين ، والذي كنا نرجوه و نتمناه منذ مدة ، وذلك لصالح البلدين خاصة ، ولصالح البلاد العربية ، وانسجام التفاهم بين حكوماتها بصورة عامة .

وقد اراد الامير بعد عودتنا ان يجمع المجلس قبل قبول الاستقالة وكان قد هيأ الوزارة الجديدة فلم اوافق على ذلك • فقبلت الاستقالة وكان ما كان والحمد لله على السلامة •

\*\*\*

Hamad Khalifa

### الخاتمــة

اذا استعرضنا المنجزات التي حققتها الحكومات الوطنية المختلفة التي مارست الحكم الوطني منذ تأسيسه في ٢٣ اب من عام ١٩٢١، فان الانصاف يدفعنا الى ان لا نتقصها ، والا نبخس رجالها جهدهم ، اما توجيه اللوم والتقريع والسب والشتم ، والاتهام بالتقصير في اداء الواجب من دون النظر الى الظروف والاحوال التي سادت تلك الفترة ، وما تخللها من ازمات اقتصادية ومالية ، وسيطرة اجنبية ، سياسية كانت ام اقتصادية ، فانها ظلم و تجني على الواقع ،

ان موازنات الدولة منذ عام ١٩٢١ بقيت في حدود الثلاث ملايين دينار • ولم تتجاوز الثمانية ملايين الا بعد سنة ١٩٤٢ في حين انها تبلغ في الوقت الحاضر اكثر من مائتين مليون من الدنانير • اي سبعين ضعفا عما كانت عليه في زمن التأسيس:

| ميزانية المعارف | الميزانية العامة | السنة     |  |  |
|-----------------|------------------|-----------|--|--|
| 14-741+         | ۱) ۱) ۱) ۱) ۱)   | 71 - 1970 |  |  |
| 141064          | ٩٤٠ر٤٠٠ر٤        | 77 - 1970 |  |  |
| 777(3.87        | 779(3880         | 41 - 194. |  |  |
| 4890178         | 293039303        | W7 - 1940 |  |  |

<sup>(</sup>۱) بالنظر لصعود سعر الربيه ( والربيه ) عملة هندية كانت متداولة في العراق حتى صدور قانون العملة العراقي في سنة ١٩٣٢ .

| ۸٤٨٠\\ ر۸٤٨٠ مرين | ۱۸۷ را ۱۷۷۰ و د د د د د د د د د د د د د د د د د د | 27- 1921  |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 7117cl            | 146074674+                                        | 27 - 1980 |
| ۱۳۲ر۹۹۹ر۳         | 777777007                                         | 01-190+   |
| 100465000         | ۸+۹ر++۲ر٥٥                                        | 07 - 1900 |
| ٧٧٠ ر٧٥ غر١٢      | ۱۲٫۰۳۲٫٤٥٥                                        | ov _ 1907 |
| 1477777           | ۰۰۶۱۹۳۶۲۰                                         | OA - 190Y |

بهذه المبالغ الضئيلة كانت الايدي المخلصة تدير امور الدولة وتقوم بالمشاريع العمرانية وتدفع مرتبات الموظفين الوطنيين لقدحدمات حقيقية كانوا يؤدونها • كما كانت تصرف مرتبات الموظفين الاجانب الذين فرضتهم الظروف الدولية على العراق نحو عشريدن سنة من بدأ الحكم الوطني •

ومن تلك الموازنات المتواضعة تأسس الجيش الوطني الذي نفخر به ، حيث يتولى حماية الوطن ورد كيد الطامعين فيه ٠

وبهذه المبالغ القليلة تم تعبيد الكثير من الطرق في سائر انحاء العراق ، سواء كانت داخل المدن او في خارجها .

ولم يكن قبلئذ طريق واحد معبد ، حتى شارع الرشيد وهـو شارع بغداد الرئيسي حينذاك ، فان الناس ما زالوا يذكرون كيـف كان الحمالون ينقلون الماره من رصيف الى آخر ، اذا ما ارادوا عبور هذا الشارع ، لقاء اجرة ، ذلك حينما تنزل الامطار ويتراكم الوحل في فصل الشتاء .

نعم: بهذه الموازنات الزهيدة ، حفرت الجداول ، وشييدت

السدود وعمرت دور الحكومه واقيمت المدارس والمستشفيات وانشىء خزان الحباينة ، وسدة الكوت ، واقيمت خمسة جسور حديدية كبيره في قلب بغداد وحدها ، بالاضافة الى جسر الفلوجه وجسر الموصل والجسر المقام على نهر الزاب ، وجسور اخرى في الكوفة والعباسيات، وطويريج ، والناصرية والعماره وغيرها ، ناهيك عن القناطر الكثيرة في مختلف الانحاء العراقية ، وناهيك عن السكة الحديدية التي مدت من سامراء الى الموصل - تل كوجوك - حتى حدود تركيا ، ومن كركوك الى اربيل ، وما بنى لهذه السكة من محطات عظيمة في بغداد والموصل وكركوك والبصرة وبعقوبه وفي مدن اخرى ،

ولا ننسى المتحف العراقي الكبير ومكتبته العامره ، وشعباته العديدة في خارج العاصمه .

وتشييد مصفى النفط الذي اصبح يسد حاجة العراق من البنزين والدهو نات المختلفة وغيرها من المواد التي كانت تكلفنا الملايين من الدنانير لاستيرادها من الخارج .

وكذا الفنادق الحكومية ، ومخازن حفظ الحبوب (سايلو) في بغداد والموصل والبصره والحله .

ولما سنحت الفرصة للحكومة ، انشأت مجلس الاعمار وخصصت له ٧٠ بالمئة من واردات النفط ليقوم بالمشاريع العمرانية الضخمة الرامية الى التنمية الاقتصادية • واستقدمت خبراء فنيين للاستفادة من خبرتهم ومعلوماتهم بشأن المشاريع الضرورية للعراق ، مقدمة بذلك الاهم على المهم • ولا يفوتنا سد الثرثار الذي لولاه لظلت بغداد

العاصمة والمدن والمزارع العديدة على ضفاف نهر دجله ، معرضة على الدوام للفياضانات وللغرق ، وتسبب اضرارا جسيمه لا تقل عن عشرة ملايين من الدنانير في كل مره ، وفي بعض الاحيان تكاد تقضي على العاصمة كما وقع في سنة ١٩٥٤ .

ولما تحسنت مالية العراق ، على اثر ارتفاع الواردات من النفط باشر المسؤولون في بناء خزانين عظيمين لخزن المياه وتصريفها فــــي الاراضي البوار وغيرها ، وهما : (دربندخان) و (دوكان) •

وبحسب المقاولات المعقودة بشأنهما كان يجب ان ينتهي العمل بهما حوالي نهاية سنة ١٩٥٨ • كما وضع الخبراء خططا اخرى للاستفادة من مياه دجلة ، وذلك لخزن المياه وتوزيعها من سد (بيخمه) و (اسكى موصل) ، وخزان آخر للسيطرة على نهر الفرات •

والحقيقة التي اود ان يقف عليها الشعب العراقي الكريم هي: ان هذين السدين فقط (دربندخان) و (دوكان) كان من شأنهما ان يرويا مساحة من الاراضي تزيد كثيرا عن الاراضي التي ينتظر ان يرويها السد العالي في مصر •

اما في مجال الزراعة فها هي ذي الأرقام تنطق بما كانت البلاد عليه:

ففي عام ١٩٥٧ كانت الحاصلات الزراعية كما يلي: (١) حاصلات الحنطه ـ ١٠٠٠ر١١٨ر١ ميليون ومائة وثمانيةعشر الف طن

<sup>(</sup>١) عن مجموعة الاحصاء لسنة ١٩٥٧ .

حاصلات الشعير ـ ٠٠٠ره ٣٠٠ر ميليون وثلاثمائة وخمسة الاف طن حاصلات الرز ـ ١٤٧٠ مائة وسبعة واربعون الف طن

هذا عدا الكتان والعدس والهرطمان والسمسم والذره الصفراء والحمراء والبيضاء والماش والدخن • وكذلك القطن الذي كان المأمول ان يزداد انتاجه زيادة عظيمة بعد اكمال مشاريع (دربندخان) و (دوكان)

ومما اذكره انه في سنة ١٩٥٧ كانت قد تكدست حاصلات النعير تكدسا حمل وزارتي على اصدار تشريع يخول الحكومة صلاحية صرف دينار واحد عن كل طن من الشعير يصدره التجار الى الخارج وذلك بناء على اقتراح وزير المالية القدير على ممتاز الدفتري (٢) ٠

| السعر بالدينار | الكمية بالطن | نوع الحبوب |
|----------------|--------------|------------|
| ٥٣٥ر٥٥٧ر٤      | ۲۱۳٫۷۸٦      | الشعير     |
| ١٠٧٥٤٠٨        | 7547         | السرز      |
| 199000         | ٨٨٣٤         | الحنطه     |
| ٣٣٥٧٧٧         | £Y17         | الذره      |
| 4.4            | ٤١           | دخـن       |
| \$0444         | 1.41         | ماش        |
| 17181          | 017          | باقـــلا   |

<sup>(</sup>٢) داجع المرسوم دقم ٧٠١ سنة ١٩٥٧ المنشور في مجموعة القوانين العراقية .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الاحصاء لسنة ١٩٥٧ ( ص. ١٩٦ و١٩٩ ) .

وصدر من الاغنام ٢١٠،١٦٩ رأسا بلغ ثمنها ٢٠٢ر١٢٥ خسة ملايين ومائة وثلاثة واربعون الف دينار ومايتين ودينارين • وكسان محصول التبغ في العراق يقارب الخمسة ملايين كيلو غرام •

#### \*\*\*

اما الجهود التي بذلت لنشر المعارف فكانت عظيمة دون شك : فعند تأسيس الحكم الوطني في سنة ١٩٢١ كان عدد التلاميذ في حميع انحاء العراق في حدود الثمانية الاف تلميذ (اسميا) وكلهم من الذكور فقط ولم تكن هناك مدرسةوطنية واحده للبنات وبتثجيع من الملك فيصل الاول وبهمة رجاله المخلصين تأسست المدارس وجلب اليها كثير من المدرسون والمدرسات من الخارج وكان الملك فيصل قد استدعى الاستاذ ساطع الحصري الخبير في شئون المعارف فوضع اسسا لتربية الجيل الطالع ومن حسن الحظ ان نخبة ممتازة من ابناء العروبة قد ساهموا في هذه المعركة بحماس واندفاع فقدموا الى العراق عيث كان مأوى الاحرار وملجأ المجاهدين من ابناء العرب التدريس في المدارس العراقية وغرس روح الوطنية الحقة في اذهان النشء الجديد و

نذكر منهم الاساتذة اكرم زعيتر ، وفريدزين الدين ، ودرويش المقدادي وعبد الكريم عسيران وانيس النصولي وجلال زريق واحمد حسن الزيات وزكي مبارك ورفيق عشا وعبد الله المشنوق واسكندر حريق وغيرهم .

ومن المربيات الفاضلات اللواتي برعن في تثقيف الجيل النسوي

الطالع: الاوانس اليس قندلفت وامت سعيد ، وداد المقدسي ، سلمى المقدسي ، رضا جريديني ومديحه تحسين والنور قمر وسليمه زيتون وملفينا غرزوزي واوجين ابو شديد ونجلا طنوس ورضا النعمانيين وغيرهن .

وبمرور الزمان استطاع بعض الغيورين الذين تقلدوا مسئونيات الدولة ان يبذلوا جهودا فائقة كل حسب مواهبه ومقدرته وظروفه في توسيع وتطوير حركة التربية والتعليم:

نذكر منهم: هبة الدين الشهرستاني، توفيق السويدي، حكمت سليمان، طه الهاشمي، عبد الحسين الجلبي، محمد امين زكي، فاضل الجمالي، صالح جبر، السيد عبد المهدي، ابراهيم عاكف الالوسي، سامي شوكت، صادق البصام، عبد الكريم الازري، محمد رضا الشبيبي وخليل كنه وعبد الحميد كاظم وغيرهم.

ومن الانصاف ان نذكر بين هؤلاء خدمات الوطني الغيور ثابت عبد النور الذي بذل جهودا جباره لتأسيس مدارس الاميين وذلك بمؤازرة اخوانه الوطنيين الغيورين امثال نوري فتاح وجعفر ابو التمن وحسين العانى •

ويسعدني اني كنت من الحريصين على نشر العلم والمعرفة ، والقضاء على الجهل والامية ، الآفتين الخطرتين ، اللتين تحدثان الهواة السحيقة بين طبقات الشعب ، الذي كنا قد اخذنا على عواتقنا بناء كيانه وازدهار مستقبله .

ففي الوزارة الاولى التي تشرفت بتأليفها في سنة ١٩٣٤ تـم فتح

اثنين وثمانين ( ٨٢ ) مدرسة ابتدائية علاوة على ما كان مخصصا لوزارة المعارف من مبالغ في ميزانية تلك السنة (١) ٠

وتتيجة لتلك الجهود • فقد وصل عدد التلامينة في المدارس الابتدائية فقط في سنة ١٩٥٨ حوالي النصف مليون طالب، عدا طلاب المدارس المتوسطة ، والثانوية ، وعدا طلاب كليات الحقوق والطب والهندسة وكلية الشريعة والزراعة ، ومدرسة الموظفين الصحين ومدارس المكافحة ، ودور المعلمين والمعلمات والبيطرة وغيرها من الكليات والمدارس الليلية •

كما فتحت الجامعة ونفذ قانونها في سنة ١٩٥٧ ، اي قبل ١٤ تموز سنة ١٩٥٨ ، سنة قواحدة وعين لها رئيس ممتاز هو الاستاذ متى عقراوي الذي لا تزال الجامعات الاجنبية تستفيد من خبرته وسعة اطلاعه .

وقد تخرج في تلك الكليات ، فضلا عن البعثات العلمية ، الالوف ممن ظفروا بشهاداتهم العالية وراحوا يساهمون في توطيد كيان هذه الدولة الفتية وبناء مستقبلها • ولا نريد ان نذهب بعيدا في وصف الخدمات التي اسديت الى المعارف قبل ١٤ تموز سنة ١٩٥٨ فالارقام احسن شاهد على ذلك •

وها نحن اولا ننشر فيما يلي احصاءا دقيقا لعدد المدارس والمدرسين والمدرسات والطلاب والطالبات منذ تأسيس الحكم الوطني في علمام ١٩٢١ حتى سنة ١٩٥٨ فهو الدليل القاطع على عظم تلك الخدمات:

<sup>(</sup>١) تاريخ الوزرات العراقية ص ٣٠ من الجزء الرابع .

|   | 9    |
|---|------|
| - | イヨ   |
| - | بارس |
|   | ر    |

| السنةالدراسية                           | 1981 3 980 | 1987 - 980 | 1911 - 9100 | 1981 - 980 | 1901 - 900 | 1907-900 | 1901 - 90V     | هذا ما جاء عن المدارس الابتدائية في ص ٢٣ مسن تقرير المعارف لسنة ١٥٥٧ - ١٥٥٨ |
|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| الذكور                                  | <b>Q</b>   | 1.1 77     | \$17 03     | 730        | 1.8        | 1:1      | •              | المدارس                                                                     |
| ر<br>الا                                | ٥٧ ك (١)   | >          | 0,0         | 150        | 3.7        | 111      | 410            | رتدائية و                                                                   |
| रिंदीह                                  |            | }          | -           | >          | 1+2        | 270      | 31             | 3:                                                                          |
| الذكور الاناث المختطة المدرسون المدرسات | 1/3        | ***        | 1.4.1       | 7277       | 10.0       | 7476     | A\$19          | 3                                                                           |
| المدرسات                                | 0/         | 101        | 729         | 11.1       | 1111       | 4147     | 4789           | تقريز المعارة                                                               |
|                                         | 7 × 1      |            |             |            |            |          | · ·            |                                                                             |
| الطلاب                                  | Yord       | 14409      | 17377       | 01311      | 1040101    | 707,707  | 210,47         | 1,40%                                                                       |
| الطلاب الطالبات                         | 213        | × 0 m      | Y*£7        | rrmra      | ٠٠٢ ر٥٤    | 79989    | 1-1,777        | 1404                                                                        |
| المجموع                                 | 1. VYY     | 11/11      | 45,014      | 3619.6     | 199,500    | 1712744  | 4177-1 4.1.77X | Marsh.                                                                      |

(١) مدارس أهلية (اليانس وراهبات ) .

اما المدارس الثانوية في العراق خلال المدة المذكورة فقد جاء في ص (٥٥) من هذا التقرير :

١٩٢٠ ـ ١٩٢١ ٣ مدارس ثانوية وكان فيها ١١٠ طلاب فقط

١٩٢٥ \_ ١٩٢٦ ٥ مدارس ثانوية وكان فيها ٥٨٣ طالبا فقط

۱۹۳۰ ـ ۱۹۳۱ مدرسة ثانوية للذكور وفيها ۱۹۰۸ طالبا وثلاث مدارس للاناث فيها ۱۷۰ طالبه

مدرسة ثانوية للذكور وفيها ١١٤٩٢ طالبا و ١١٤٩١ طالبه و ١٦ مدرسة ثانوية للبنات وفيها ٢٤٧٥ طالبه

مدرسة ثانوية للذكور وفيها ١٩٥١ طالبا و ٣١ مدرسة للاناث فيها ١١٦٥ طالبه

1904 – 1901 ع. مدرسة ثانوية للذكور وفيها 190ر١٧ طالبا و ٥٦ مدرسة للاناث وفيها ١٢٢٣٧ طالبه

والان ، وعلى الرغم مما اصابني واصاب اخواني الذين اسهموا في هذا المجهود ، من حملات ظالمه وجحود ، سواء اكان ذلك عن جهل او عن هوى في النفس فاني احمد الله العلي القدير واشكره حين امر ببعض شوارع العاصمة واشاهد الالوف من اطفالنا واولادنا وبناتنا ذاهبين آيبين الى المدارس ومنها متأبطين كتبهم ، سعداء بارتشافهم العلم ، الامر الذي يبعث الطمأنينة في نفسي وفي نفس كل من يغار على مستقبل عراقنا المحبوب وسلامة كيانه ، اذ لا تبنى كيانات الامم الا على اسس من العلم والمعرفة وليس للجاهل في هذا الكون الا الذل والهوان .

هكذا تقدم العراق ونال المنزله السياسيه والاقتصادية المرموقة التي اثارت الاعجاب بالنسبة لدول منطقة الشرق الاوسط .

كان يسير بخطى ثابتة نحو الرقي والرفاه والازدهار ، كما كان نعم المساعد والمعين لرجال الحركات القومية في البلاد العربية الاخرى ولم يتردد عن مد يد العون والتأييد والمظاهرة منذ تأسيسه ، وفي ظروف مختلفة ، الى سوريا ولبنان والاردن وفلسطين والجزائر وتونس ومراكش ( المغرب ) وغيرها من البلاد العربية ، سواء كان ذلك بالرجال او بالمال ،

فظهرت بعد ذلك اطماع بعض الدول المتربصة بالعراق وبخيراته المحسود عليها ، وهالتها الخطوات الجبارة التي خطاها في سبيل التقدم والاصلاح ، وخاصة في تنظيم جيشه العتيد ليكون حارسا أمينا على كيان الدولة الفتية ، (١) فارادت ان تقلم اظفار هذه الدولة قبل ان يستفحل امرها ، فانتهزت تلك الدول ، وكذلك الصهيونية العالمية ، الفرصة للاستفادة من اخطاء زمرة من السياسيين العراقيين ، سواء كانوا في الحكم ، او في خارجه ، وقامت بدعايات مسمومة ، مستغلة في ذلك نكبة فلسطين وتأثيرها المرير على نفوس العرب عامة وعلى العراقيين المتحمسين لها خاصة ، ودست عملائها في المظاهرات التي كانت تقوم ضد الحكومات العراقية ، في مختلف المناسبات ، والتي كانت

<sup>(</sup>۱) كان الجيش العراقي اول جيش عربي نظامي ، تأسس في البلاد العربية ، في اعقاب الحرب العالمية الاولى . وقد نشأ وتأسس على تقاليد عريقة ومبادىء شريفة ، وضم منذ تكوينه نخبة ممتازة من الضباط ذوي الكفاءات والاخلاص لتربة الوطن ، والمثل القومية العليا ، وقد هابه الاعداء وامتلات قلوب الاصدقاء محبة وتقديرا له واعجابا به .

وكان هذا الجيش وما زال محط الامل والرجاء ، واليه ترنو القلوب وتشرأب الاعناق في الشدائد والملمات ، واذا كنا نأخذ على نفر من السياسيين المفامرين اقحامه في مسالك السياسة الوعرة ، فان هذه المؤاخذة لا تفير نظرة الاعتزاز به ، والاجلال له ، وكلنا امل ويقين بان قواده المخلصين لا بد وان يعيدونه الى ثكناته ليكون اكثر استعدادا ليتوليي الهام المقدسة الملقاة على عاتقه وهي الدفاع عن الوطن المحبوب .

اكثرها تنظم بالاشتراك معها من قبل البسطاء والحاقدين امعانا في اضعاف الحكومة العراقية وزعزعة مكانتها ، لان العراق كان الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي بقيت خارج نطاق الهدنة (١) .

ومما يؤلم القلب ان بعض البسطاء من ابناء البلاد كانوا قد خدعوا واشتركوا في تلك المظاهرات من دون ان يشعروا بما يبيت لهم وما يحيق بهم من اخطار ، كما ساندهم وشدد في تضليلهم اولئك الحاقدون الملحدون الذين كانوا على اتم استعداد للهدم والتخريب فدمروا ما وسعهم من تدمير في الدولة الفتية وجعلوها كالسفينة المحطمة التائهة في لجج البحار الهائجة لا يعرف مصيرها الا الله .

واني لاسأله تعالى ان ينجيها ويوصلها الى شاطىء السلامة لتستعيد مركزها السياسي والاقتصادي الذي كانت تتبؤه ، والذي كان اكثر الدول تحسدها عليه، ذلك المركز الذي فقدته سيما في زمن عبد الكريم قاسم بالذات حين تغير الوضع وتلاشى ما كانت عليه الدولة من هيبة ووقار ، وذلك لتفكك عناصرها وعدم اتفاق الكلمة بين رجالها وتزايد الاختلافات والميول والنزعات والاتجاهات فيها ، الامر الذي ادى الى انتشار الفوضى في جهاز الدولة ودوائرها وعدم التمسك بالقوانين ، ورعاية الانظمة ، وخاصة ارتجال القوانين المجعفة بحقوق الشعب وعدم تأمين حاجاته الاقتصادية والاجتماعية .

فأرجو واؤمل ان يعتبر القائمون بالحكم بما وقع وان يقوموا برأب الصدع ويضعوا نصب اعينهم كل ما هو مفيد ونافع للشعب العراقي الكريم ، ويكرسوا جهودهم لتحقيقه فقط ، والله اسأل من صميم القلب ان يوفقهم لذلك ،

<sup>(</sup>۱) وقد برهن المرحوم عبد الجبار فهمي مدير شرطة بفداد سابقا ومتصرفها اخيرا على اشتراك الصهيونيين في مختلف المظاهرات التي حصلت في العراق ، وذلك بالوثائق والمستندات التي نشرها في كتب ضخمة (سموم الافاعي) وبصورة لا تقبل الشك.

# مذكرة الملك فيصل

يغداد اذار ۱۹۳۳

كنت منذ زمن طويل أحس بوجود أفكار وآراء حول كيفية ادارة شؤون الدولة ، عند بعض وزرائي ، ورجال ثقتي ، غير أفكاري وآرائي و وكثيرا ما فكرت في الاسباب الباعثة لذلك و في الاخير ظهر لي بأن ذلك كان ولم يزل ناشئا عن عصدم وقوفهم تماما علمي أفكاري ، وتصوراتي ، ونظري في شؤون البلاد ، وفي كيفية تشكيلها، وتكوينها ، والسير بها ، نظرا الى ما أراه مسن العوامل والمؤثرات المحيطة بها ، والمواد الانشائية المتيسرة ، وعوامل التخريب والهدم التي فيها ، كالجهل ، واختلاف العناصر ، والاديان ، والمذاهب ، والميول ، والبيئات ولذلك رأيت من الضروري ان افضي بأفكاري ، واشرح خطتي في مكافحة تلك الامراض ، وتكوين المملكة على أساس ثابت ، واطلع عليها اخصائي ، ممن اشتركوا واياي في العمل ، وانسي الخص خطتي مختصرا ، بجملة تحت هذا ، وبعد ذلك اتقدم السي تفصيل خطتي مختصرا ، بجملة تحت هذا ، وبعد ذلك اتقدم السي تفصيل نظرياتي ومشاهداتي و

١ ـ ان البلاد العراقية هي من جملة البلدان التي ينقصها أهم عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية ذلك هو الوحدة الفكرية والملية والدينية ، فهي والحالة هذه مبعثرة القوى ، مقسمة على بعضها ، يحتاج ساستها ان يكونوا حكماء مدبرين ، وفي عين الوقت اقوياء ميادة ومعنى ، غير مجلوبين لحسيات او اغراض شخصية ، او طائفية ، او متطرفة ، يداومون على سياسة العدل ، والموازنة ، والقوة معا ، على متطرفة ، يداومون على سياسة العدل ، والموازنة ، والقوة معا ، على

جانب كبير من الاحترام لتقاليد الاهالي ، لا ينقادون المسى تأثرات رجعية ، او الى افكار متطوفة ، تستوجب رد الفعل .

٢ \_ في العراق افكار ومنازع متباينة جدا ، وتنقسم الى اقسام.

۱ \_ الشبان المتجددون بما فيهم رجال الحكومة ٢ \_ المتعصبون ٣ \_ السنة ٤ \_ الشيعة ٥ \_ الاكراد ٦ \_ الاقليات غير المسلمة ٧ \_ العشائر ٨ \_ الشيوخ ٩ \_ السواد الاعظم الجاهل ، المستعد لقبول كل فكرة سيئة بدون مناقشة او محاكمة ٠

ان شبان العراق القائمين بالحكومة ، وعلى رأسهم قسم عظيم من المسؤولين ، يقولون بوجوب عدم الالتفات الى افكار وآراء المتعصبين، وارباب الافكار القديمة ، لانهم جبلوا على تفكير يرجع عهده الى عصور خوت ، يقولون بوجوب سوق البلاد الى الامام ، بدون التفات الى اي رأي كان ، والوصول بالامة الى مستواها اللائق ، وبالاعراض عن القال والقيل ، طالما القانون ، والنظام ، والقوة ، بيد الحكومة ترغم الجميع على اتباع ما تمليه عليهم .

ان عدم المبالاة بالرأي بتاتا مهما كان حقيرا، خطيئة لا تغتفر • ولو ان ييد الحكومة القوة الظاهرة ، التي تمكنها من تسيير الشعب رغم ارادته ، لكنت واياهم • وعليه فاننا لحين ما نحصل على هذه القوة ، علينا ان نسير بطريقة تجعل الامة مرتاحة ، نوعا ما ، بعدم مخالفة تقاليدها ، كي تعطف على حكومتها في النوائب •

ان المثل الصغير الذي ضربه لنا « الاضراب العام » يكفينا لتقدير حسياتها ، ووضعها موضع الاعتبار ، وكذلك يكفينا لتقدير مبلغ قوانا

لاخماد هياج مسلح ، ما قاسيناه ابان « ثورة الشيخ محمود » والنقص العددي البارز الذي ظهر في قواتنا العسكرية آنئذ • كل ذلك يضطرني ان افول بأن الحكومة أضعف من الشعب بكثير • ولو كانت البلاد خالية من السلاح ، لهان الامر ، لكنه يوجد في المملكة ما يزيد عن المائة الف بندقية ، يقابلها ١٥ الف حكومية ، ولا يوجد في بلد من بلاد الله حالة حكومة وشعب كهذه • هذا النقص يجعلني اتبصر ، وادقق ، وادعو انظار رجال الدولة ، ومديري دفة البلاد ، للتعقل وعدم المغامرة •

ألمحت فيما تقدم الى افكاري الخاصة ، وافكار رجال الحكومة ، والشبان ، وحالة الشعب كل ذلك توطئة لما سأقوله فيما يلي ، وتصوير البلاد كما أراها في الوقت الراهن ، وكما اشخص امراضها ، وبعد ذلك ابين ايضا ما اراه ضروريا لمعالجتها .

٣ ـ العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية مؤسسة على انقاض الحكم العثماني ، وهذه الحكومة تحكم قسما كرديا اكثريت جاهلة ، بينه اشخاص ذوو مطامع شخصية يسوقونه للتخلي منها بدعوى انها ليست من عنصرهم • واكثرية شيعية جاهلة منتسبة عنصريا الى نفس الحكومة ، الا ان الاضطهادات التي كانت تلحقهم من جراء الحكم التركي ، الذي لم يمكنهم من الاشتراك في الحكم ، وعدم التمرن عليه ، والذي فتح خندقا عميقا بين الشعب العربي المنقسم الى هذين المذهبين ، كل ذلك جعل مع الاسف هذه الاكثرية ، او الاشخاص الذين لهم مطامع خاصة الدينيون منهم ، وطلاب الوظائف بدون استحقاق ، والذين لم يستفيدوا ماديا مسن الحكم الجديد • يظهرون بأنهم لم يزالوا مضطهدين لكونهم شيعة ، ويشوقون هذه

الاكثرية للتخلي عن الحكم الذي يقولون بأنه سيء بحت ، ولا ننكر ما لهؤلاء من التأثير على الرأي البسيط الجاهل •

اخذت بنظري هذه الكتل العظيمة من السكان ، بقطع النظر عن الاقليات الاخرى المسيحية ، التي يجب ان لا نهملها ، نظرا السياسة الدولية التي لم تزل تشجعها للمطالبات بحقوق غير هذه وتلك وهناك كتل كبيرة غيرها من العشائر كردية وشيعية وسنية ، لا يريدون الا التخلي من كل شكل حكومي ، بالنظر لمنافعهم ، ومطامح شيوخهم ، التي تتدافع بوجود الحكومة .

تجاه هذه الكتل البشرية ، المختلفة المطامع والمشارب المملوءة بالدسائس ، حكومة مشكلة من شبان مندفعون ، اكثرهم متهم بأنهسم سنيون او غير متدينين ، او انهم عرب ، فهم مع ذلك يرغبون في التقدم، ولا يريدون ان يعترفوا بما يتهمون به ، ولا بوجود تلك الفوارق ، وتلك المطامع بين الكتل التي يقودونها • يعتقدون بأنهم اقوى من هذا المجموع ، والدسائس التي تحرك هذا المجموع ، غير مبالين ايضا بنظر السخرية التي يلقيها عليهم جيرانهم الذين على علم بمبلغ قواهم •

اخشى ان اتهم بالمبالغة ، ولكنه مسن واجبي ان لا ادع شيئا يخامرني ، خاصة لعلمي بأنه سوف لا يقرأ هذا الا نفر قليل ، ممن يعلمون وجائبهم ومسؤولياتهم • ولا ارغب ان ابرر موقف الاكثرية الجاهلة من الشيعة ، وانقل ما سمعته ألوف المرات ، وسمعه غيري من الذين يلقون في اذهان اولئك المساكين البسطاء مسن الاقوال التي تهيجهم ، وتثير ضغائنهم ، ان الضرائب على الشيعي ، والموت على

الشيعي ، والمناصب للسني • ما الذي هو للشيعي ؟ حتى ايامه الدينية لا اعتبار لها ، ويضربون الامثلة على ذلك ، مما لا لزوم لذكرها •

اقول هذا على سبيل المثال ، وذلك للاختلافات الكبرى بين السوائف التي يثيرها المفسدون ، وهناك حسيات مشتركة بين الحوائف الاسلامية ، ينقمون بمجموعهم على من لا يحترمها ، وهناك غير هذا دسائس آثورية ، وكلدانية ، ويزيدية ، والتعصب للتفرقة بين هؤلاء الجهلاء توهن قوى الحكومة تجاه البسطاء ، كما ان العقول البدوية ، والنفوذ العشائري الذي للشيوخ ، وخوفهم من زواله بالنسبة لتوسع نفوذ الحكومة ، كل هذه الاختلافات وكل همذه المطامع والاحتراصات ، تشتبك في هذا الصعيد وتصطدم ، وتعكر صفو البلاد وسكونها ، فاذا لم تعالج هذه العوامل بأجمعها وذلك بقوة مادية ، وحكيمة معا ردحا من الزمن ، حتى تستقر البلاد وتزول هذه الفوارق وتتكون الوطنية الصادقة ، وتحل محل التعصب المذهبي ، والديني ، والديني ، هذه الوطنية التي سوفلا تكون الا بجهود متمادية ، وبسوق مستمر من جانب الحكومة ، بنزاهة كاملة ، فالموقف خطر ،

وفي هذا الصدد اقول وقلبي ملآن أسى انه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد ، بل توجد كتلات بشرية ، خالية مسن أي فكرة وطنية ، مشبعة بتقاليد واباطيل دينية ، لا تجمع بينهم جامعة ، سماعون للسوء ، ميالون للفوضى ، مستعدون دائما للانتقاض على أي حكومة كانت ، فنحن نريد \_ والحالة هذه ان نشكل من هذه الكتل شعبا نهذبه ، وندربه ، ونعلمه ، ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف ، يجب ان يعلم ايضا عظم الجهود

التي يجب صرفها لاتمام هذا التكوين ، وهذا التشكيل ٠

هذا هو الشعب الذي اخذت مهمة تكوينه على عاتقي ، وهــــذا نظري فيه ، وان خطتي في تشكيله وتكوينه هي كما يلي :

في اعتقادي ، وان كان العمل شاقا ومتعبا ، الا انــه ليس ممـــا يوجب اليأس والتخوف ، اذا عولج بحكمة وسداد رأي واخلاص .

اذا قامت الحكومة بتحديد خطة معينة ، وسارت عليها بجد وحزم، فان الصعوبات تجابه ، وبارقة الامل في الرسوخ السياسي تزداد نورا ، والاحظ ان منهاجا يقرب مما سأذكره ادناه ، يكون كافلا لمعالجة المهمة والنجاح ، واليك بالاختصار اولا ، ثم بالتفصيل ،

١ ـ تزييد قوة الجيش عددا ، وبشكله الحاضر ، بحيث يصبح قادرا على اخماد أي قيام مسلح ينشب في آن واحد ، على الاقل ، في منطقتين متباعدتين .

٢ ـ عقب اتمام تشكيل الجيش على هذه الصورة ، تعلن الخدمة الوطنية .

س\_ وضع التقاليد والشعائر الدينية بين طوائف المسلمين بميزان واحد ، مهما امكن ، واحترام الطوائف الاخرى .

٤ ــ الاسراع في تسوية مشكلة الاراضي •

٥ ــ توسيع المأذونية لمجالس الالوية والبلديات بقدر الامكان
 على انموذج القانون العثماني •

٦ ـ الاسراع في تشكيل مدرسة الموظفين ٠

- ٧ \_ الاعمال النافعة ، وحماية المنتوجات .
  - ٨ \_ المعارف ٠
- هـ تفريق السلطة التشريعية ، والسلطة الاجرائية .
  - ١٠ \_ تثبيت ملاك الدولة ٠
- 11 \_ وضع حد للانتقادات غير المعقولة ضد اجراءات الحكومـــة في الصحف والاحزاب

١٢ ــ العدل والنظام والاطاعة في المؤظفين ، والعدل عند قيامهم بوظائفهم •

١ ـ بدأت بالجيش ، لاني اراه العامود الفقري لتكوين الامة ، ولاني اراه في الوقت الحاضر أضعف بكثير بالنسبة لعدده وعدده من ان يقوم بالمهمة الملقاة على عاتقه ، وهي حفظ الامن والاطمئنان الى امكانية كفاءته ، نظرا الى ما تتطلبه المملكة ، ونظرا الى العوامل المختلفة الموجودة ، والتي يجب ان تجعلنا دائما متيقظين لوقوع حوادث عصيان مسلح في كل وقت .

انني لا اطلب من الجيش ان يقوم بحفظ الامن الخارجي في الوقت الحاضر الذي سوف تنطلبه منه بعد اعلان الخدمة العامة ، اما ما سأطلبه منه الآن ، هو ان يكون مستعدا لاخماد ثورتين تقعان ( لاسمح الله ) في آن واحد ، في منطقتين بعيدتين عن بعضهما ، انني غير مطمئن الى اننا بعد ستة اشهر ، وبعد ان تتخلى انكلترا عن مسؤوليتها في هذه البلاد ، تتمكن من الوقوف لوحدنا ، ما دامت القوة الحامية هي غير كافية ، ولا يمكنني ان أوافق على تطبيق الخدمة العامة ، او القيام غير كافية ، ولا يمكنني ان أوافق على تطبيق الخدمة العامة ، او القيام

بأي اجراءات اخرى هامة ، او محركة ، او مهيجة ، ما لم اكن واثقا بأن الجيش يتمكن من حماية تنفيذ هذا القانون ، او اي اجراءات اخرى ، وعليه ارى من الضروري ابلاغه لحد يتمكن معه من اجابة رغبتي المار ذكرها وذلك بشكله الحاضر .

ارى انه من الجنون القيام بانشاءات واصلاحات عظمى في البلاد، قبل ان نطمئن الى كفاية القوة الحامية لهذه الاعمال • امامنا حركات بارازان في الربيع القادم ، ومن الضروري ان ارى بيدنا قوة احتياطية لمجابهة أي طارىء آخر يحدث في المملكة •

٢ \_ علينا أن نظمئن معنويات أخواننا الشيعة بالكيفية الآتية:

- (١) اعطاء التعليمات الى قاضي بغداد \_ كما عمل \_ ان يسعى لتوحيد ايام الصيام ، والافطار وهذا ممكن وشرعي ٠
- (٢) تعمير العتبات المقدسة ، حتى يشعروا بأن الحكومة غير مهملة لتلك المقامات ، التي هي مقدسة لدى الجميع ، والتي هي كذلك من الآثار التاريخية التي تزين البلاد ، فعلى الحكومة من كل الوجوه محافظتها من الخراب •
- (٣) ان رجال الدين من الشيعة ليس لهم ايارتباط مع الحكومة، وهم في الوقت الحاضر أجانب عنها ، خاصة حيث يرون ان رجال الدين السنيون ، يتمتعون بأموال هم محرومون منها والحسد (خاصة في الطبقة الدينية) معلوم ، فعلينا ما دمنا غير قادرين على تقسيم الاوقاف فيما بينهم ، ان نفتكر في ايجاد اوقاف خاصة ، ومن رأيي ان ذلك ممكن بالطريقة التي كنت تشبثت بها غير ان الظروف حالت بيني وبين تحقيقها ،

٣ ـ ان احترام الشعائر العامة غير عسير ، خاصة في ايام رمضان، والحيلولة دون تفشي الموبقات ، واذا تمكنت الحكومة من سد بيوت الخناء ، لقامت بأكبر عمل يربط العامة بها .

إلى الم الكلم عن الضرائب ، اذ ان قانون ضريبة الاستهلاك قطع قول كل مفسد ، وأنه لاكبر عمل جرى ، ولسوف نقتطف ثمراته ان شاء الله .

٥ ـ ان مشكلة الاراضي وحلها سيربط الاهالي بالاراضي ، وهو ذا مساس كبير بالشيوخ و نفوذهم ، ولا لزوم للاسهاب بمنافعه ، ويجب الاسراع بتطبيقه ، على قدر المستطاع ، كما انه يجب ان لا يحس الشيوخ والاغوات بأن قصد الحكومة محوهم ، بل بقدر ما تسمح لنا الظروف يجب ان نطمنهم على معيشتهم ورفاهيتهم .

7 - ارجو ان تكون قضية المدرسة مطمنة لكل سكان العراق ، بأنهم سيشتركون فعلا في خدمات الدولة ، والاشتراك في خيرها وشرها مع اهل بغداد والموصل بصورة متساوية ، ونزول تهمة ( الحكومة السنية او العربية ) كما يقول اصحاب الاغراض ، من اكراد وشيعة .

٧ ـ اقول بتحفظ: انه اذا امكن اعطاء صلاحيات للالوية ، شبيهة بمجالس الولايات في العهد العثماني ، فسيكون ذلك من جملة أسباب تشويق سكان الالوية للاشتراك بالحكم ٠

٨ ــ لقد تحدثنا كثيرا حول تفريق السلطة التشريعية ، عن السلطة الاجرائية ، ويجب عمل ذلك بتعديل القانون الاساسي

٩ \_ علينا ان لا ندع مجالا للاحزاب (المصطنعة) والصحف ،

والاشخاص ، ليقوموا بانتقادات غير معقولة ، وتشويه الحقائق ، وتضليل الشعب ، وعلينا أن نعطيهم مجالا للنقد النزيه المعقول ، وضمن الادب ، ومن يقوم بأمر غير معقول ، يجب ان يعاقب بصرامة .

۱۰ ـ على موظفي الدولة أن يكونوا آلات مطيعة ، ونافعة ، ونافعة ، حيث هم واسطة الاجراءات ، ومن يحس منه انه يتداخل مع الاحزاب المعارضة ، او يشوق ضد الدولة ، ينحى عن عمله ، وعليه ان يعلم بأنه موظف قبل كل شيء خادم لاي حكومة كانت .

١١ ـ النافعة: أتيت بهذا الاسم الجديد ، ورجعت الى التعبير التركي ، حيث رأيت انه ( اشمل ) للاعمال المختلفة في مرافق الامة ، حسنا عملنا في السنة الماضية بتخصيص مبالغ للاعمال الرئيسية ، ولا نكر ان ذلك القانون صدر بصورة مستعجلة ، على ان يكون قابلا للتحوير ، والتبديل ، في بعض مواده ، عندما نرى ضرورة لذلك ، وفي اعتقادي انه من الضروري اعادة النظر في مواده ، خاصة قسم الابنية والطرقات ،

اقول بكل اسف: ان الزراعة افلست في بلادنا ، بالنظر لبعد مملكتنا عن الاسواق ، لقد وضعنا الملايين لانشاءات الري ، ولكن ماذا نريد ان نعمل بالمحاصيل ؟ اننا في الوقت الحاضر عاجزون عن تصريف ما بأيدينا من منتوجات اراضينا ، فكيف بنا بعد اتمام هذه المشروعات العظيمة ؟ هل القصد تشكيل اهرامات من تلك المحاصيل الخام والتفرج عليها ؟ ماذا تكون فائدتنا منها اذا لم تتمكن من اخراجها الى الاسواق الاجنبية او استهلاكها في الداخل على الاقل ؟ ما الفائدة من صرف تلك الملايين قبل ان نهيء لها اسواقا تستهلكها ونحن

## مضطرون الى جلب الكثير من حاجاتنا من الخارج ؟

اعتقد انه من الضروري اعادة النظر مسن جديد في موقفنا الاقتصادي ، نرى جيراننا الاتراك والايرانيين ، باذلين اقصى جهودهم للاستغناء عن المنتوجات الاجنبية ، وكم هي العقبات التي وضعوها لمنع دخول الاموال الاجنبية بلادهم ، وكيف لا يبالون بصرف الاموال الطائلة لانشاء المعامل لسد حاجتهم •

علينا ان نقلع عن السياسة الخاطئة التي أتتنا عن سبيل تقييد الامم المتشبثة ، وعلينا ان نعاون المتشبثين من ابناء الوطن بصورة عملية فعالة وعلينا ان نعطي الانحصارات لابناء البلاد الى مدد معينة الذين فيهم روح التشبث ، واذا لم يظهر طالب او راغب لانشاء عمل صناعي ترى الحكومة انه مربح ، فعليها ان تقوم هي به ومن مالها الخاص او بالاشتراكم رؤوس اموال وطنية اذا امكن والا فأجنبية او كلاهما معا،

على الحكومة ان تشكل دائرة خاصة لدرس جميع المشاريع الصناعية على اختلاف انواعها كبيرة كانت او صغيرة وتبدأ ببناء الاهم فالمهم وترشد الاهلين الى كيفية التشبث بالاعمال الصغرى وتقوم هي بالاعمال الكبرى اذا تعذر القيام بها من قبل الاهالى •

انه لمن المحزن والمضحك والمبكي معا ان نقوم بتشييد ابنية ضخمة بمصاريف باهظة وطرق معبدة بماليين الروبيات ولا ننسى الاختلاسات وتصرف اموال هذه الامة المسكينة التي لم تشاهد معملا يصنع لها شيئا من حاجاتها وانياحب ان ارى معملا لنسيج القطن بدلا من دار حكومة واود ان ارى معملا للزجاج بدلا من قصر ملكي وفيصل »



ذكرى عهدنا لخدمة القضية العربية مع جعفر العسكري ونوري السعيد سنة ١٩٠٨

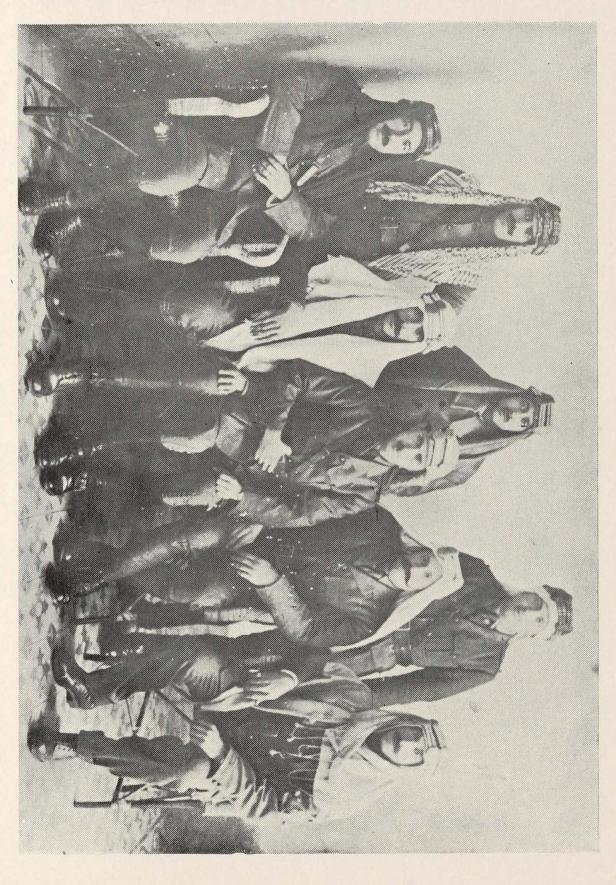

مع رفاق الجهاد في ((الثورة العربية الكبرى)) عام ١٩١٦

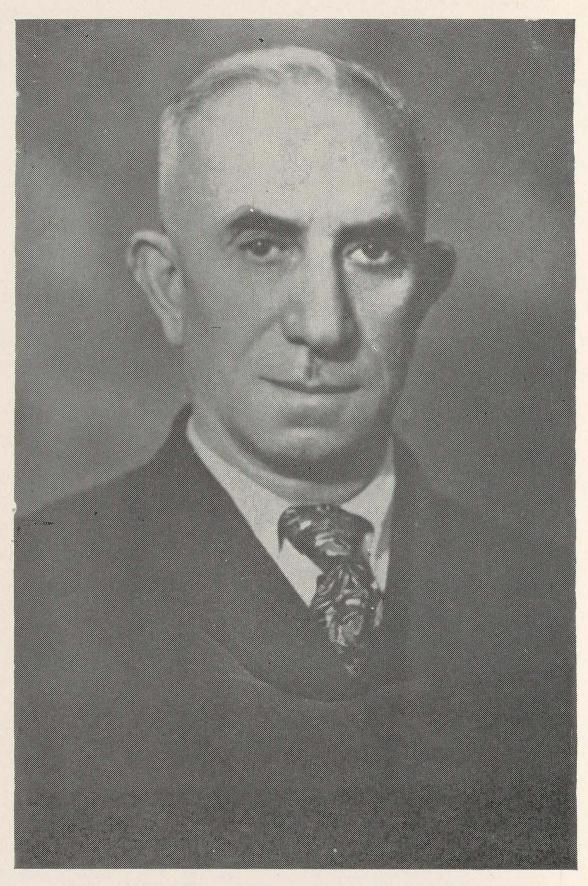

قائد الدرك في تلعفر جميل محمد آل خليل وقد استثناه قرار العفو العام الصادر في اذار ١٩٢١



امام المنفحة ( 150 )

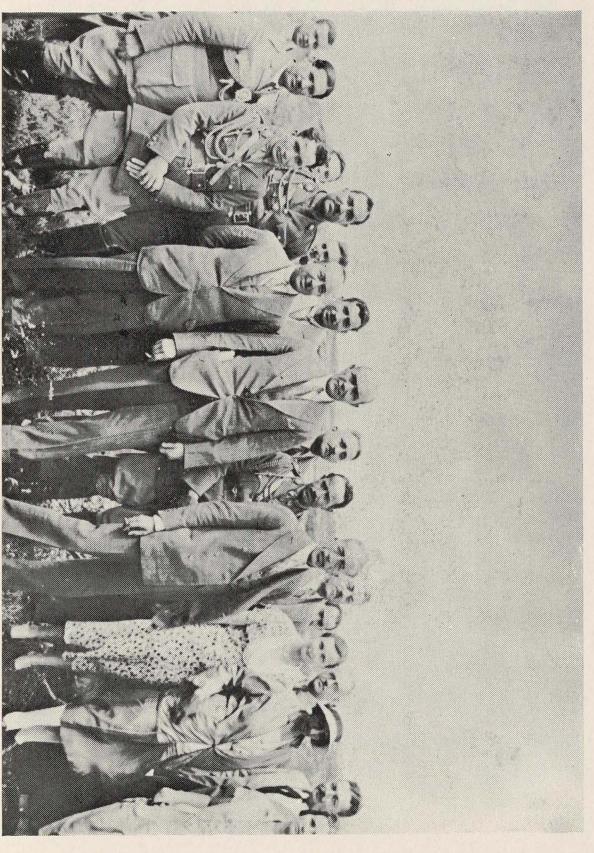

مع اللك فيصل الاول اثناء زيارته للاثار القديمة في خر ساباد (( الموصل سنة ١٩٣٣ ))



في وزارة جعفر العسكري الاولى وبعد ان مضى على العهد خمسة عشر سنة من النضال وتم تأسيس الدولة العراقية

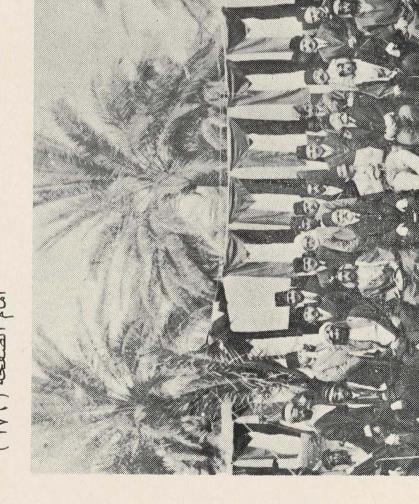

امام الصفحة ( ١٧١)

امام الصفحة (١١٧)

حوار مع السيد الكاظمي وزير خارجية ايران في عصبة الامم جنيف عام ١٩٣٤



اعضاء (( الوزارة الثانية )) المؤلفة في ١٠ كانسون الاول ١٩٤٩

امام الصفحة ( ٢٨٢)

اعضاء (( الوزارة الثالثة )) المؤلفة في ٢٠ حزيران ١٩٥٧

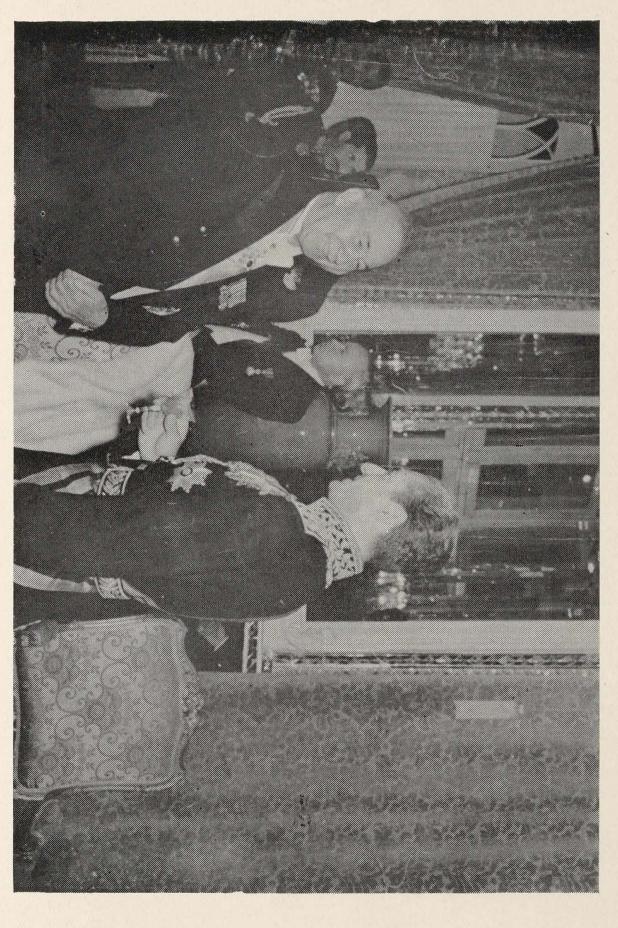

مع جلالة شاه أيران سنة ١٩٥٧

وقع خطأ في صفحة ٢٧٥ آخر سطر الصواب هـو: (١) STRUGGLE FOR SYRIA PATRICK SEALE P. 83

Hamad Khalifa



مطابع الوفاء